

فاطلعأ

## हर्षण्या इस्रीक्री क्षिया

في الشعر العربي العلميف ١٩٩٤ - ١٩٢٤

> الدكتور ماجد إبراهيم سلحب العامري





رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجْتَّى يُّ (سِلْنَمُ (لِيْرُ) (لِفِرُوفِ مِنْ www.moswarat.com

صداء سقوط الخلافة الإسلامية في الشعر العربي الحديث

# بنير الله الجمز الحيام معفوظ من المناشر

#### 77316-0117

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (۲۰۰۱ / ۲۰۰۶)

A11, . 9

العامري ، ماجد

أصداء سقوط الخلافة الإسلامية في الشيعر العربي الحديث ١٩٢٤ - ١٩٩٤م /ماجد العامري .\_ اربد: دار الكتاب الثقافي، ٢٠٠٤.

( ... ) ص.

(T. . £ / £ / AAY ) 1. )

الواصفات: / الشعر العربي // النقد الأدبي// التحليل الأدبي//التاريخ الإسلامي//الخلافة// الإسلام//

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من دائرة المكتبة الوطنية

رقع الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر (٧٢٥/٣/٧٢٥)

حقوق الطبع محقوظة © ٢٠٠٥م. لا يُسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي او إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب او ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دار الكتاب الثقافي

للطباعة والنشر والتوزيع

الأردن / إربد

شارع إيدون إشارة الإسكان

تلفون

(\*\*477-T-YT71717)

فاكس

( · · 417-7-V70 · FEV)

ص .ب (۲۱۱–۹۲۰۳٤۷)

Dar Al-Ketab

**PUBLISHERS** 

Irbid - Jordan

Tel:

(00962-2-7261616)

Fax:

(00962-2-7250347)

P. O. Box: (211-620347)

E-mail:

DarALketab@Excite.com



دار المتنبي للنشر والتوزيع الأردن - إربد – تلفاكس: (٧٢٦١٦١٦)

رَفْعُ عِبِ (لرَّحِمْ الْمِلْخِثَّ يُّ (سِكِنَ (لاَيْرُ (لِالْحِرُوفِ مِسِي (سِكِنَ (لاَيْرُ (لِلْحِرُوفِ مِسِي www.moswarat.com

### أصداء

### سقوط الخلافة الإسلامية

في

الشعر العربي الحديث

21992\_1972

**الدكتور** ماجد إبراهيم سلحب العامري

دار الكتاب التقافي





- إلى كل الناطقين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
- إلى جميع النابمين والمصلحين والدعاة من أفراد أمتنا الإسلامية
  - إلى كل من وضع نصب عينيه وحدة هذه الأمة وسلامة عقيدةا والنهوض بما إلى مراقى الفلاح لتقود العالم من جديد
    - إلى والديّ وزوجتي وأولادي
      - اهدي هذا الكتاب



رَفَعُ عِبِي (لِرَجِعِ إِلِى الْمُجَنِّي يُّ (سِيلِين (لِنَهِنُ (الْفِرُو وَكِرِين www.moswarat.com

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب اليه، ونعموذ بالله ممن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، المنزل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذِهِ الْمَاكُمُ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمُ فَأَعْبُدُونِ ﴾ عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذِهِ الْمَاكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمُ فَأَعْبُدُونِ ﴾ (الانبياء: ٩٢)

#### أما بعد

فإن الناظر في أحوال أمتنا الإسلامية في عصرنا الحاضر يرى انقسامها اللى أمم عديدة وإلى دويلات مختلفة، ويلمس تفرق كلمتها واختلاف نظمها ومذاهبها، ويحز في نفسه هذا الانقسام، ويؤثر في وجدانه وكيانه هذا التباين وعدم الانسجام.

وهذه الأوضاع السيئة والظروف القاسية التي ألمت بأمتنا قد لحقت بها نتيجة الغاء الخلافة الإسلامية في بداية هذا القرن العشرين، في الوقت الذي كانت تجمع فيه شتاتها، وتؤلف بينها، وتفرض هيبتها وشخصيتها وتبرز مكانتها كقوة كبرى في العالم.

ولما كان الشعر هو وجدان هذه الأمة، وديوان العرب، وعنوان الأدب كما يقولون، وأنه أيضاً نافذة الإنسان على العالم يلعب دوراً كبيراً وهاماً في حياة العربي المسلم، وحيث إن القرآن الكريم - دستور المسلمين - جاء باللسان العربي، وأن اللغة العربية إضافة إلى ذلك - هي لغة أهل الجنة ويفترض أن تكون اللغة الأساسية لجميع المسلمين، فإن الشعر العربي ظل بأخيلته وصوره وأحاسيسه على مدار التاريخ مثار الإعجاب والانبهار والدافع القوي والحافز الملهم لإئارة الهمم ودفع النفوس إلى معالي الأمور ونفائس الأفعال، حيث كان العربي في معظم حالاته وأوقاته لا يعبر عن تجاربه وانفعالاته إلا بالشعر.

ولما كان وقع سقوط الخلافة الإسلامية شديداً على النفوس، وكان بمثابة صدمة قوية على مشاعر المسلمين بشكل عام، قام الشعر باداء دوره في هذا المجال، فرثى الخلافة، وندد بالذين ساهموا في سقوطها سواء كان ذلك من قريب أو بعيد، وحتى هذا الوقت ما زال الكثير من الشعراء يستشرفون ويتطلعون إلى إحياء هذه الخلافة والدعوة إلى توحيد أمتنا الإسلامية تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتقود العالم مرة أخرى إلى ما فيه خير البشرية جمعاء.

كان هذا وغيره هو ما دعاني للتفكير في هذا الموضوع وجعلني أستخلص منه هذا البحث الذي اخترته موضوعاً لهذه الرسالة الجامعية، وجعلت عنوانه:

" أصداء سقوط الخلافة الإسلامية في الشعر العربي الحديث " أو بالمعنى المقصود "رثاء الخلافة الإسلامية والحنين لها في الشعر العربي الحديث".

وهنا لا بد من التنويه على أن المقصود بالرثاء في الشيعر هو الخلافة العثمانية الإسلامية، أما المقصود بالحنين والاستشراف فهو الخلافة الإسلامية بشكل عام تحت أية قيادة كانت وبأي شكل توحدت.

ومنذ بداية نمو فكرة البحث في ذاكرتي منذ عدة سنوات إثر حصولي على شهادة الماجستير من جامعة البنجاب في مدينة لاهور بدولة الباكستان الشقيقة سينة المهادة الماجستير من جامعة البنجاب في مدينة لاهور بدولة الباكستان الشقيقة سينة بأني لا أزعم أنني قد استقصيتها جميعاً - ورغم ذلك فقد تجمع لدي منها مادة وفيرة، مما دعاني إلى اعتماد الانتقاء والاختيار وذلك لئل يطول البحث لو استقصيتها جميعاً، وليكون من جانب آخر أكثر دقة وتركيزاً، وقد حاولت قدر الإمكان التقيد بدراسة النصوص المتعلقة برئاء الخلافة الإسلامية بعد إلغائها، أو تلك التي تدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية، ولم أغفل بالطبع تلك النصوص التي تنادي بالوحدة العربية ولكن شريطة أن تكون من خلال الوحدة الإسلامية الشاملة وتحت مظاتها، وأغفلت الأشعار الوحدوية الأخرى التي لا تلتزم هذا المنهج ولا تدخل في صلب الموضوع.

ونظراً لتوفر الكثير من مواد البحث لدي ، كما ذكرت ، حيت إن القترة الزمنية التي تؤرخ له والممتدة ما بين ١٩٢٤م ١٩٩٤م حسب ما حددناه لها تعتبر فترة حديثة نسبياً وفي متناول يد الباحث، ولم تطوها يد النسيان بعد، فإنه لم تعترضني والحالة هذه صعوبات تذكر، اللهم إلا ما تكبدته من مشاق السفر وعناء البحث والتنقيب في ثنايا المكتبات العامة والخاصة، والقراءات المتأنية والمتشعبة للعديد من دواوين الشعر والدراسات المتعلقة بالموضوع والتي استغرقت مني جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً ولكنها كانت سهلة وميسرة بحمد الله وتوفيقه.

أما بالنسبة للدراسات السابقة عن موضوع البحث، فلم أجد حسب معرفتي المتواضعة دراسة مشابهة لهذه التي قمت بها، ومن ثم استوعبت مثل هذه المسلحة الزمنية له (١٩٢٤م ١٩٩٤م). اللهم إلا ما وجدته في بعض الكتب من أبواب أو فصول محدودة تتعلق بالموضوع بصورة غير مباشرة وليست بحثاً قائماً بذاته.

وقد عالجت النصوص الواردة في البحث بالتمهيد لها وشرح معناها الإجمالي ثم التعقيب والتعليق عليها على إبراز الغايات التي تخدم الموضوع، وقد أرجات الدراسات البلاغية والنقدية إلى الباب التالث والأخير الذي خصصته لهذا المجال، وذك باستثناء بعض النصوص التي تستدعي التفاعل معها واستعراض ما فيها من عناصر القوة والبيان.

هذا وقد أقمت هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، تناولت في الباب الأول المقدمات التاريخية وقسمته إلى فصلين:

الفصل الأول: ويبحث في تعريف الخلافة والخليفة وشروطهما وواجباتهما.

الفصل الثاني: تناولت فيه بصورة ميسرة ووجيزة مراحل تتطور الخلافة الإسلامية من بدايتها كخلافة إسلامية راشدة سنة ١١هـ الموافق ٦٣٢م وحتى العائها وسقوطها كخلافة إسلامية عثمانية سنة ١٣٤٣هـ الموافق ١٩٢٤م.

وفي الباب التاني وهو أوسع الأبواب قمت بدراسة شعر الأصداء دراسة تفسيرية، وقسمته إلى توطئة وستة فصول:

التوطئة: تتاولت فيها الشعر مفهومه ووظيفته العامة.

الفصل الأول: ربّاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها.

الفصل الثَّاني: الوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار.

الفصل الثالث: الصورة الزاهية للخلافة ورموزها.

الفصل الرابع: أسباب سقوط الخلافة.

الفصل الخامس: آثار ونتائج سقوط الخلافة.

الفصل السادس: الحنين إلى إحياء الخلافة الإسلامية والدعوة إلى الوحدة الإسلامية وكل ذلك من خلال النصوص الشعرية التي تحمل هذه المعاني.

أما الباب الثالث والأخير: فقد تناولت فيه الظواهر الفنية والبلاغية لشعر الأصداء، وهو دراسة نقدية للأشعار الواردة في البحث من حيات العاطفة والتعبير والصور الشعرية والنكت البلاغية.

أما الخاتمة فهي تختصر بشكل موجز الأسباب والنتائج الرئيسة للموضوع، ومن ثم الخروج ببعض النصائح والتوصيات، وتبيان الأساليب والمناهج التي بفضل اتباعها في مستقبل أمتنا الإسلامية لتحقيق خلافتها ووحدتها واستعادة عزتها وكرامتها.

- وأخيراً فإنه يسعدني أن أتقدم بهذا البحث المتواضع الذي لا أدعي له الكمال، وأضعه بين يدي القارئ الكريم، آملاً أن يكون له حافزاً ومعيناً في ترسم طريق الوحدة الإسلامية الشاملة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تحقيق الغاية المرجوة منه، والله من وراء القصد والحمد لله أولاً وآخراً.

رَفْحُ عِب (رَجِي الْخِتَّي السِّكْتِي الْفِيْرُ الْفِرُوكِ سِلْتِي الْفِيْرُ الْفِرُوكِ www.moswarat.com

### الباب الأول

### مقدمات تاريخية

الفصل الأول: الخلافة والخليفة:

- تعريفات وشروط وواجبات

الفصل الثاني: مراحل وتطور الخلافة الإسلامية



رَفْحُ بعب (لرَّحِيُ (الْفَجِّسِيِّ (سِيكِسَ (لِنَدِرُ (الْفِروف سِس www.moswarat.com

### البباب الأول

#### مقدمات تاريخية

#### تمهيد:

لا شك أن الكتابة عن الخلافة الإسلامية: تعريفها ومقوماتها ومراحل تطورها وتاريخها منذ نشأتها وحتى سقوطها موضوع غزير المادة ومتشعب الأطراف ولا نستطيع في مثل هذا البحث أن نوفيه حقه تماماً كمدخل إلى دراسة الموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه وهو "أصداء سقوط الخلافة الإسلامية في الشعر العربي الحديث".

ولكننا سنحاول تسليط الضوء ما أمكن على المعالم البارزة والنقاط المهمة في هذا الموضوع وكذلك إلقاء بعض الظلال الموحية لإيضاح الرؤية حوله وذلك لتعم الفائدة بهذه الدراسة وأن تكون متجانسة ومتكاملة نوعاً ما من الوجهتين التاريخيسة والأدبية.

وليس من شك أيضاً أن هذه المقدمة التاريخية التي ستركز في متنها على وجوب إقامة الخلافة وتنصيب الخليفة، تهدف من وراء ذلك إلى إبراز أهمية الخلافة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها أمتنا الإسلامية، وأنه لا سبيل للنهوض بهذه الأمة من كبوتها واسترجاع مكانتها وعزتها والتغلب على كل مشاكلها ونقاط ضعفها، ومعوقات نموها ونهضتها، إلا بالوحدة الإسلامية الشاملة أولاً وآخراً، تحت أي مسمى وبأي شكل كان.

والله من وراء القصد.



رَفَعُ مجس (لرَجِئ (الْبَخَرِّي (مَيكُذِي (لَائِزُ (الْبِزُوكِي (مَيكِين (لَائِزُ (الْبِزُوكِي www.moswarat.com

### الغصل الأول

### الخلافة والخليفة

تعريفات وشروط وواجبات



رَفْعُ عبر (لرَّحِيْ (الْفِرَّرِيُّ (لَّسِلْنِيَ (لِنِيْرُ) (الْفِرُووَ رَبِّ www.moswarat.com

#### الغصل الاول

#### الخلافة والخليفة

#### أو لاً- تعريف الخلافة والخليفة:

#### أ- في اللغة (١):

الخلافة كلمة عربية أصلية وهي مصدر من الفعل خلف، نقول:

خلفه في قومه فهو خليفة في أمر ما وبقي عليه بعده، ونقول: استخلف فلاناً من فلان أي جعله مكانه ونيابة عنه.

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي ﴾ (١).

و الخليفة: فعيل بمعنى مفعول، أي الذي يخلفه من بعده أو بمعنى فاعل: أي الذي يخلف من كان قبله، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَقَاءَ ﴾ الأرض ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ﴾ (١).

والخليفة: هو السلطان الأعظم والجمع خلائف وخلفاء، والذي عليه العرف أن اسم الخليفة يطلق على كل من قام بأمر المسلمين منذ صدور الإسلام حتى انقراضها على يد الأتراك ببيعة أهل الحل والعقد وإما بعهد ممن قبله.

وكان حرص الخلفاء عليه أكثر من حرصهم على الألقاب الأخرى، لأنه في نظهر هم يؤكد صلتهم بالرسول (عَلَيْنُ) ويؤيد حقهم في طاعة المسلمين لهم"(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، والقاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٥) د . محمد الصادق عقيفي، المجتمع الإسلامي وأصول الحكم ص ١٢٢.

#### ب- وفي الاصطلاح:

الخلافة: رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول ( وهي نظام إسلامي لم يوجد عند غير المسلمين، وهو نظام سياسي أساسه الدين. فالخليفة ينظر في مصالح الكافة على مقتضى النظر السرعي في مصالحهم الدنيوية والأخروية"(١).

وقد ورد في تعريف الخلافة عدة تعريفات نجتزئ منها ما يلي (٢):

"الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا"(٢).

وهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث تجب على كافـــة الأمة (٤).

- "الولاية العامة على كافة الأمة (°)".
- "النيابة عن النبي في عموم مصالح المسلمين (١)".
- خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة (٧)".

<sup>(</sup>١) د . عبد الحميد العبادي و آخرون، الدولة الإسلامية تاريخها وحضارتها.

<sup>(</sup>٢) د . سليمان أحمد العمرى، نظام الحكم في الإسلام هل هو الخلافة

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأبجى، المواقف وشرحه ج ٢ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي، تأثر الانافه في معالم الخلافة ج ١ ص ٨.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد ٢٤٠ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٧) البيضاوي، حاشية شرح الطوالع ص ٢٨٨.

- رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا وإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية في العالم (١).

#### ويرادف كلمة الخلافة دائماً الإمامة:

وتعرف الإمامة بأنها رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنة الحوزة (الناحية) ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الحتف والحيف، والإنصاف للمظلومين من الظالمين واستبقاء الحقوق من الممتنعين وإبقاؤها على المستحقين (٢).

#### تانياً - الخلافة: وجوبها وواجباتها:

#### أولاً - وجبوب الخلافة:

الخلافة: واجبة في الأمة الإسلامية بحكم الإسلام حيث يقول الله تعالى في كتابه المعزيز هُمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ (٣)"

ويقول الرسول صلوات الله عليه "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتـــة جاهلية "

ومن السنة الفعلية الإجماع منذ حكومة الرسول ( على حتى سقوط الخلافة العثمانية سنة ١٩٢٤م، وقد سماها السلف الصالح بالإمامة العظمى بالقياس إلى الإمامة الصغرى - إمامة الصلاة - ليتأكد بذلك وجوبها وأهميتها، وقد جاء في مقدمة ابن خلدون "أن نصب الخليفة واجب وتركة يوجب الإثم بحق المسلمين حميعاً بدليلين:

<sup>(</sup>١) محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطريق إلى الخلافة (اختصار غياث الأمم في الثبات الظلم للجويني) محمد حامد الحسني.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٩.

- (١) إجماع الصحابة والتابعين بمبادرتهم فوراً عند وفاة النبي السي تنصيب خليفة عنه.
- (٢) بدونه لا يمكن إظهار شعائر الدين وإصلاح الرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود لحفظ الضروريات الخمس) (الدين والنفس والعقل والنسب والمال) (١).

ويقول الماوردي: الخلافة موضوعة لخلافة النبوة وموضوعة لحراسة الدين والدنيا وهي نظام واجب بالإجماع، وذلك أن اختصاص الخليفة حفظ السرع فتعيين الإمام حتم واجب على الجماعة الإسلامية وحيث أن القرآن يوصي بطاعة – ولي الأمر، وإذن فمصدر سلطة الإمام هو الله تبارك وتعالى (٢).

ويقول الحافظ ابن تيمية "يجب أن بعرق أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا يقوم الدين إلا بها"(٢).

وما قاله ابن تيمية حق فالقرآن الحكيم صرح بأن الغرض من إرسال الرسل هو أن يقوم الناس بالقسط فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسَطِ مَهُمُ ٱلْكِئْنَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ مَهُمُ الْكِئْنَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ مَهُمُ الْكَئْنَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ مَهُمُ الْكَئْنَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ مَهُمُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِي ال

وهناك نصوص من الكتاب والسنة كثيرة توجب المسلمين لـــزوم الجماعــة والسمع والطاعة وتصرح بأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

وأما إقامة القسط والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله ودقع الفتن من أرض الله بالقتال في سبيل الله فهذه أمور لا تتم إلا بالقوة.

<sup>(</sup>١) محمد كاظم حبيب، مؤامرة فصل الدين عن الدولة ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية لابن تيمية.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية ٢٥.

ويؤكد الإمام ابن حزم وجوب الإمامة في قوله:

"اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وإن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة، حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا " لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم (١).

إذن يتبين لنا أن منصب الخلافة أو الإمامة واجب، ليتولى الإمام أداء هــــذه الواجبات نيابة عن المسلمين.

ويتبين كذلك أن "للدين سيادة على الدنيا وأن تصريف شؤون الدولة جزء من واجبات الخليفة وأن ممارساتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي واجبة والتخلي عنها يوجب الإثم الذي يعم المسلمين جميعاً وبذلك يكون المسلمون اليوم أثمون برمتهم لعدم وجود الخليفة الذي يرأس الدولة الإسلامية ويدير شؤون الدين والدنيا نيابة عن الرسول الأعظم ( علي المسلم).

ثم بعد ذلك فإن في وجوب الخلافة تحقيق العدل الكامل للأمه "إذ أنه لا يتحقق العدل الكامل، ولا تكفل للناس سعادتهم في دنياهم وأخراهم ولا تتم وحدتهم ولا تنتظم الأمور إلا بوجود هذا النوع من نظم الحكم وهو "الإمامة" أي الحكومة الإسلامية القائمة على أساس الدين، إذن إن العدل المطلق إنما هو العدل الإلهي الذي تشتمل عليه الشرائع السماوية، دون القوانين الوضعية وما "الإمامة" إلا تكملة "للنبوة" "وما هي إلا استمرار لقيادة الأنبياء وهدايتهم للناس وما هي إلا احتفاظ بالمبادئ والعقائد التي دعوا إليها وجاهدوا من أجلها "(").

<sup>(</sup>١) ابنَ حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) مؤامرة فصل الدين عن الدولة ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) د . محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية ص ١٤٠.

#### تانيا- واجبات الخلافة - وحقوقها وفروضها:

تكلم الفقهاء على الحقوق وقسموها إلى ثلاثة أقسام:-

- القسم الأول: حقوق الله التي تتعلق بواجبات العبادة أو الصالح العام للأمة، ولا سيما "الحدود" التي شرعها الله لأن عليها يتوقف كيان المجتمع.
- القسم الثاني: حقوق العباد: هي الحقوق التي تتعلق بالحقوق الخاصية أو حقوق الامتلاك للأفراد وهي تكتسب من طريق اعتراف القانون بأنواع معينة من المعاملات.
- القسم الثالث: وهي الحقوق المشتركة بين الله والعباد، ويمكن أن تعرف بأنها ما تجمع بين مصالح عامة للأمة ومصالح للأفراد، والحقوق الخاصة على العموم، من حيث هي ليست لها أهمية سياسية (1) عليه فيمكن تصنيف الفروض والواجبات المتعلقة بالخلافة إلى ما يلي (1):-

الأول - الإمامة نفسها: أي إقامة الدولة الإسلامية الشرعية، لأنها الأصل الجامع وهي الأساس لكل ما عداها الذي يتوقف عليه تنفيذ سلامة الفروض أن إقامتها حق لله للأمة لأنها ستنظر في كل الحقوق.

الثاني - القضاء والنظر في المظالم: وهو من أعظم الفرائض التي اهتم بها علماء المسلمين، وغايته - القضاء - إقامة العدل ورفع الخصومات وتنفيذ أحكام الشريعة، وأما "النظر في المظالم: وهو نوع من القضاء العالي إبتكره الإسلام تكون له سلطة أوسع ويتولاه الخليفة نفسه أو كبار القضاة. لأن الغاية آن يحاكم كبار أصحاب النفوذ في المجتمع أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة إذا اعتدوا على الناس.

<sup>(</sup>١) النظريات السياسية الإسلامية ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر، النظريات السياسية الإسلامية ص١١١ وما بعدها.

الثالث - الجهاد: وهو الدعاء إلى الدين الحق، وهو الفرض الذي يتم به الدفاع عن الدولة والدين والوطن.

الرابع - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا أصل جامع، وهو أعظم الفرائض وعليه يتوقف صلاح أمر الدين والدنيا، وقد وردت الآيسات والأحساديث متتالية، صريحة في الدعوة إليه والزام الأمر به.

من الآيات قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُفِ وَيَنْمَوُنَ بِالْمَعْرُفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (١)

وقوله عليه السلام "ما أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعداب محتضر".

الخامس - القيام بعلوم الدين والدنيا: ويقصد بذلك العلوم التي تؤدي إلى ويادة العمران وحفظ الحياة وازدهار الحضارة إلى جانب العلوم التي يتوقف عليها إقامة الدين وحفظ الشريعة وصحة العمل بأحكامها وما يتصل بذلك، كل هذه العلوم واجب على الدولة إقامتها والمحافظة على تعليمها والعمل على تقدمها واتخاذ الوسائل لنشرها حتى يتحقق الانتفاع بها.

السادس - توفير وسائل العمران: وهو من الفروض التي أوجبها الدين أيضاً على الأمة، وعلى الدولة أن تقوم بها - نيابة عنها - إيجاد الوسائل التي بها يتحقق العمران وتوفر أسباب المعيشة للناس، وبها تكثر الثروة وينمو الإنتاج، وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام دين إنشاء وتعمير، وتهمه شؤون الدنيا كما تهمه شؤون الدين.

السابع - التكافل الاجتماعي: من الفروض العامــة أو الاجتماعيـة التــي أوجبها الشارع على الأمة فالدولة، التكافل الاجتماعي فيما بينهم حتى لا يمسى أحد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٤.

بينهم ذا حاجة، ويجد كل فرد مسلما كان أو غير مسلم قد حر كفايته وهذا مبدأ عظيم سبق الإسلام إلى تقريره كل النظم والشرائع التي يلهج الناس بالثناء عليها في العصر الحديث.

#### ثالثًا - الخليفة : شروطه وفروضه وواجباته:

تعريف الخليفة: هو الرئيس الأعلى للدولة الذي يلتزم بإقامة الدين وتدبير مصالح الناس اقتداء برسول الله ( عَلَيْنَ) "(١) .

وحيث ثبت أن تولية الخليفة أو نصب الأمام واجب بالإجماع نظرراً لأنه يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية وأن منزلته من الأمة كمنزلة الرسول ( ريالية من المؤمنين، وله عليهم حق الولاية العامة والطاعة التامة، ولهم عليه أن يلتزم في إدارته وتشريعاته وأحكامه التي يصدرها بأن تتم وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع صحابته، كان لا بد من توفر بعض الشروط، فيمن يتولى هذا المنصب المهم والخطير، وقد اجمع علماء الإسلام على أن شروط منصب الخلافة تتلخص في الشروط التالية:-

#### أولاً: أن يكون من أهل الولاية الكاملة (٢):

وهي أن يكون: مسلماً .. حراً .. ذكراً .. بالغاً .. عاقلاً.

فالإسلام: لأنه شرط في جواز الشهادة وفي صحة الولاية ولأن الغاية الأساسية من منصب الإمام هي تنفيذ شريعة الإسلام فكيف يمكن تنفيذ هذه الشريعة، أو كيف ترعى مصلحة الإسلام وأهله أن لم يكن متولى هذا المنصب مسلماً.

<sup>(</sup>١) د . صلاح الدين أيوب، الخليفة توليه وعزله.

<sup>(</sup>٢) النظريات السياسية الإسلامية.

والحرية : لأن نقص فاقدها عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره (١)" والمملوك لا يحق له شرعاً أن يتقلد رئاسة الدولة على رأي جمهور العلماء.

والذكرة: وذلك لأهمية المنصب وضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق من يتولى هذا الأمر فيجب في مثل هذه الحالة أن لا تتعقد إمامة المرأة وذلك للأسباب التالية:-

أولاً: إجماع الأمة على ذلك ونهي الإسلام عن تولي المرأة منصب القيادة العليا وذلك لما يتحتم على الإمام من تولي الأمور العظام والمهام الجسام مثل قيادة الجيش ومحاربة الأعداء ومقارعة الأحداث وسياسة أمور الدولة وتحشم المصاعب والمشاق التي لا تتحملها طبيعة المرأة التي فطرت على الرقة والعاطفة والحنان.

ثانياً: قوامة الرجل على المرأة بدليل قوله تعالى:-

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ (٢). وقوله الرسول عليه السلام: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (٣).

وعلى ضوء ذلك لا يجوز أن تتولى المرأة قيادة المسلمين وسياسة أمرهم.

ثالثاً: لا تملك المرأة أمر نفسها في بعض الأمور كالنكاح مثلاً فكيف تتولى أمر غيرها بإسناد الولاية إليها.

ويجوز والحالة هذه أن تتولى المرأة مناصب دون منصب الإمامة عند كتبرر من الفقهاء.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣)

والبلوغ: لأن الصبي غير مكلف شرعاً لقول الرسول ( عَلَيْنُ): (رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ).

من جهة أخرى فإنه لا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه، والإمامة كما هو معروف تحتاج إلى عقد بين الإمام وبين أهل الحل والعقد.

وهو أيضاً مولى عليه فبطبيعة الحال لا يجوز أن يلي أمر غيره.

والعقال: فيجب أن يكون الإمام عاقلاً مميزاً لأن فاقد العقل غير مكلف شرعاً على أساس ما جاء في الحديث الشريف السابق " رفع القلم عن ثلاث وذكر المجنون حتى يفيق" لهذا لا يجوز ولاية المجنون لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، علاوة على أن فاقد العقل لا يستطيع تدبير أمر نفسه فكيف به أن يقوم في تدبير أمر الدولة، لذلك لا بد أن يتميز رئيس الدولة بعقل راجح وذهبن حصيف وإرادة قوية يتمكن من معالجة قضايا الأمة وإيجاد الحلول الشافية والناجعة لها.

#### ثالثاً العدالة:

ويقصد بالعدالة الامتناع عن المحرمات والبعد عن الشبهات وهي من الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام أو الخليفة لأنه ينظر في سائر المناصب والوظائف التي تقتضيها مصلحة الأمة كالقضاء والقيادة والولاية والحسبة. وكل هذه المناصب لا بد من توفر العدالة لذويها انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿ هَإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا اللهَ الْمَاكُمُ بِيلِي إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِاللّهَ يَعِظُكُم بِيلِي إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِاللّهَ يَعِظُكُم بِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٨.

والعدل كما هو معروف أساس الملك وصلاح العباد والبلد وهو صمام الأمان الذي يضرب به الحاكم على يد المحكومين لينصف المظلوم من الظالم ويعطي كل ذي حق حقه.

#### رابعاً- الكفايـة:

ويراد بها قوة الشخصية وصحة الرأي وشجاعة في اقتحام المخاطر وتحمل المناصب والقوة على معاناة السياسة والصبر على أساليبها المعقدة، وحيلها العجيبة حتى يتمكن الخليفة من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح (١).

#### خامساً - سلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأى والعمل:

وقد أفاض الفقهاء في هذا الشرط وأوسعوه بحثاً ويكفي أن نـورد التعريف الذي ذكره ابن خلدون في مقدمته بقوله "أما سلامة الحواس والأعضاء من النفـي والعطلة كالجنون والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده في الأعضاء في العمل: كفقد اليدين والرجلين فشرط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بملا جعله إليه، وإن كان مما يتبين في المنظر فقط كفقد أحد هـذه الأعضاء فشرط السلامة منه شرط كمال "(٢) وهذا الشرط واجب حتى يتمكن الإمام من أداء واجب على أكمل وجه وأن يسير في طريق سليم وعلى منهج قويم.

#### سادساً - النسب:

والمراد بذلك النسب القرشي، وهو موضع خلاف بين العلماء، بينما جمهور المسلمين يشترطونه، ويحتجون لذلك بإجماع الصحابة على ذلك في يوم سقيفة بني ساعده حينما احتج آنذاك المهاجرون على الأنصار لمّا همّوا ببيعة سعد بن عبادة

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة لابن خلدون ص ٣٢٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦١.

وقالوا "منا أمير ومنكم أمير" واعترض الصحابة بقوله ( را الأئمة من قرييش" وحينئذ عدلوا عن بيعة سعد بن عبادة وبايعوا أبا بكر الصديق رضى الله عنه.

ويقول الإمام الغزالي "تسب قريش لا بد منه"(١) وفي صحيــح البخـاري أن رسول الله ( ﷺ) قال "لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش".

ويعلل ابن خلدون لهذه السيادة القرشية بقوله "إن قريشاً كانوا عصبة مضرو وأصلهم، وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزة والكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم، فلو: جعل الأمرف في سواهم لتوقع اختلاف الكلمة بمخالفتهم، وعدم انقيادهم، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف"(٢).

والخوارج لا يشترطون النسب القرشي ويرونها حقاً لجميع المسلمين لا فرق بين عربي وعجمي، ويحتجون بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ ").

وقوله عليه السلام في حجة الوداع "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربيّ على أعجميّ فضل إلا بالتقوى ألا هل بلّغيت اللهم فاشهد"(١).

ويقول القاضي أبا بكر الباقلاني: "لا ينبغي اشتراط القرشية" موافقاً بذلك رأى الخوارج، وذلك لما رآه من تلاشي عصبية قريش واضمحلالها واستبداد ملوك العجم على الخلفاء القرشيين.

ولكن الجمهور بقي على رأيه من اشتراط القرشية في الخلافة.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية.

<sup>(</sup>٢) أنظر مقدمة ابن خلدون.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية (١٣).

<sup>(</sup>٤) حديث شريف.

#### رابعاً - واجبات الأئمة الولاة:

قال الفقهاء ومنهم الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية (١) إن واجبات الأئمة والولاة تتلخص فيما يلى:-

- ١- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وتوضيح الحجة للمبتدعين والزائفين عن الصواب وأخذهم بما يليزم من الحقوق والحدود.
  - ٢- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومات.
- حماية البيضة والذب عن الحوزة، لينصرف الناس في معايشهم ويسيروا في
   الأسفار آمنين.
- ٤- إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك.
- تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الفاعلة حتى لا تظفر الأعداء بغرة فينتهكون بها محرماً، أو يسفكون بها دماً معصوماً.
  - ٦- جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
    - ٧- جباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع.
- ٨- تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعـــه
   في وقته من غير تقديم ولا تأخير.
- 9- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال والأموال لتكون مضبوطة محفوظة.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٨.

- ١- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة ولا يعول على التفويض متشاغلاً فقد يخون الأمين ويغيش الناصح. وإذا قام الإمام بحقوق الأمة، وجب له عليهم حقان:
  - ١- الطاعة.
- ۲- النصرة: وذلك ما لم يتغير حاله فتخرج به عن الإمامة من حيث جرح في عدالة أو نقص في بدنه نحو نقص في الحواس أو في الأعضاء يمنعه من الإمامة.



### الغصل الثاني

### مراحل تطور الخلافة





#### الغصل الثانى

#### مراحل تطور الخلافة الإسلامية

بعد أن فرغنا من تعريف الخلافة الإسلامية وما إليها، فإنه يترتب علينا أن نذكر المراحل والعهود التي مرت بها الخلافة، ونستطيع أن نجزم بأنه من السهل الإحاطة بتلك المراحل التي مرت بها الخلافة، منذ بداية تأسيسها كخلافة راشدة في ١٢ ربيع الأول سنة ١١هـ الموافق ٨ حزيران (يونيو) ٢٣٢م وحتى إلغائها كخلافة عثمانية في ٢٧رجب ٢٣٤٢هـ الموافق ٣ آذار (مارس) ١٩٢٤م، وذلك لتوفر المراجع والمصادر بين يدينا والتي تبحث في تاريخ هذه الخلافة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبادئ ذي بدء أود أن أذكر أن الدولة الإسلامية الأولى التي أقامها رسول الله (عَلَيْ) بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة ١١٧م، قد نهج في إقامتها سياسة الدمج بين السلطتين الدينية والدنيوية. وأن دستورها القرآن الكريم، ورأسها الرسول نفسه عليه السلام ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى عَلَمَهُ عَلَمَهُ مَلَيْهُ السلام ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى اللهِ عَلَمَهُ مَلَيْهُ السلام ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى اللهِ عَلَمَهُ مَلَيْهُ السلام ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فسارت الدولة تنشر العدل والمساواة والإخاء بين المسلمين في جزيرة العرب وتتطلع إلى الدعوة والجهاد ونشر الإسلام فيما وراء الجزيرة.

وينتقل الرسول عليه السلام إلى الرفيق الأعلى في ١٢ ربيع الأول عام ١١هـ دون أن يعين من يخلفه لحكم المسلمين بل ترك الأمر شورى بينهم تاركاً لهم الحرية لاختيار من يتولى شؤونهم وسياسة أمرهـم ولكن المسلمين وهم الحريصون على إحياء سنة رسول الله قد كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآيات ٤ ، ٥.

جماعة "(۱) وبالفعل اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعده ليبحثوا في من يكون إليه الأمر بعد الرسول (الله وتسامع الناس أن الأنصار يرون الأمر فيهم وسارع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لحسم الخلاف وتأخر دفن الجثمان الطاهر وهو عليهم جد عزيز - حتى انتهوا من أمر الخلافة وانتخبوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين.

ومنذ هذا اليوم ولدت الخلافة الإسلامية ونمت وترعرعت وازدهرت وامتدت زهاء ثلاثة عشر قرناً.

يقول عنها الفقهاء "الخلافة هي الأصل الثاني عشر من الأصول الإسكامية وإقامتها واجب على الأمة"(١).

وكانت المرحلة الأولى من مراحل الخلافة تسمى بمرحلة الخلافة الراشدة .

#### أولاً - الخلافة الراشدة:

كان معنى إجماع الصحابة على وجوب إقامة من يخلف الرسول عليه السلام هو إجماعهم على وجوب بقاء واستمر ال النظام الذي أقامه الرسول بالاشتراك معهم منذ قدومه إلى المدينة المنورة عقب الهجرة.

وكان هذا الاجتماع اجتماعاً تاريخياً له أكبر الأثر في تاريخ الأمة الإسلامية ففيه تقرر الإجماع على وجوب إقامة الخلافة، وفيه تقرر أيضاً مبدأ له أهمية كبيرة وهو أن اختيار الخليفة بالانتخاب من الأمة "(٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البغدادي الفرق بين الفرق.

<sup>(</sup>٣) النظريات السياسية الإسلامية ص ١٧٥.

ومرحلة الخلافة الراشدة التي تعتبر أزهى مراحل الخلافة الإسلمية على الإطلاق، وذلك لما تمتاز به من حيث كونها خلافة شورية انتخابية تمت بالمبايعة وليست بالوراثة كما حصل لما بعدها وتمتد من عام ١١هـ الى عام ٤٠هـ.

وقد وصفها المؤرخ ابن طباطبا في كتابه الفخري بقوله:-

"أما الدولة الأولى وهي دولة الأربعة فإن ابتداءها كان منذ قبض رسول الله (عَلَيْنُ)، وبويع أبو بكر بن قحافة رضي الله عنه" وكان ذلك في سنة اثنتي عشرة من الهجرة، وانتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في سنة أربعين من الهجرة، وأعلم أنها دولة لم تكن طرز دول الدنيا وهي بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه والحق في أن زيها قد كان زي الأنبياء وهديها هدي الأولياء وفتوحها. فتوح الملوك الكبار "(۱).

#### أما خلفاؤها الأربعة: فهم الخلفاء الراشدون:

- ١- أبو بكر الصديق: (١١ ١٣هـ) الموافق (٦٣٢ ١٣٤م).
- ٢- عمر بن الخطاب: (١٣ ١٣هـ) الموافق (١٣٤ ١٤٤م).
- ٣- عثمان بن عفان: (٢٣ ٢٥هـ) الموافق (١٤٤ ٢٥٦م).
- ٤- علي بن أبي طالب (٣٥هـ ٤٠هـ) الموافق (٦٥٦ ١٦٦م).

رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا أعلام هداية ومنارات تقى وضربوا الأمثال الرائعة في الورع والزهد والإتصاف بالعدل والحكمة والبعد عن كلّ المحاذير والشبهات.

<sup>(</sup>۱) محمد بن على طباطبا المعروف بابن الطفطفا - الفخري فـــي الآداب السـاطانية والدولـة الإسلامية ص ٧٢.

وقد ساروا على ما رسمه رسول الله (على)، واعتمدوا في حكمهم على كتلب الله وسنة رسوله ومشاورة الصحابة بدون تحريف ولا تبديل ولا تحايل ولا انتحال.

وتعتبر هذه المرحلة فترة مميزة وعلامة مضيئة في تاريخنا الإسلامي أجمع وذلك لما امتازت به من الحكمة والعدل وحسن النظام، وأدّت بها من التنظيمات الرفيعة والأعمال الكبيرة والإصلاحات الجليلة وذلك على الرغم من قصر هذه الفترة في عمر الزمن، والتي نستطيع أن نجمل منجزاتها فيما يلي:-

أولاً: محاربة المرتدين الذين امتنعوا عن أداة الزكاة للخليفة والانتصار عليهم حتى عادت الأمور إلى نصابها، واستتب الأمن والأمان في البلاد كما كان عليه الوضع زمن الرسول عليه السلام.

ثانياً: العناية بالقرآن الكريم وجمعه على قراءة واحدة ونسخه وتوزيعه على الممالك والأمصار الإسلامية المختلفة.

ثالثاً: الفتوحات الإسلامية الواسعة التي قضت على دولتي السروم والفرس حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فاشتملت بالإضافة إلى الجزيرة العربية بسلاد الشام والعراق ومصر وجزء من شمال إفريقيا وبلاد الفرس حتى حدود بسلاد ما وراء النهر.

رابعاً: إظهار المهارة في بناء المدن في الأمصار المفتوحة وتجهيز الجيوش وبناء الأساطيل.

خامساً: حسن إتقان التنظيمات السياسية والإدارية التي تمثلت في اختيار الولاة وممثلي الوظائف الإسلامية كالقضاة وأصحاب الشرطة وأصحاب البريد وقيامهم بواجبهم خير قيام، وإنشاء الدواوين المختلفة كديوان الجند وديوان الخراج بيت المال - وديوان العطاء ودور الحسبة والتي كان من مهامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، وبعض هذه التنظيمات هي من الأوليات التي لم تكن دارجة من قبل والتي استنها الخلفاء الراشدون.

وقد انتهت مرحلة الخلافة الراشدة بعد استشهاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وذلك بعد صدراع طويل مع معاوية بن أبي سفيان والي الشام على عهد الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، حيث نتج عن هذا الصراع موقعتي الجمل وصفين، وقتل فيهما خلق كبير من الطرفين إثر الفتنة التي حدثت بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، في منزلة على يد فئة باغية وعلى رأسهم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، في منزلة على يد فئة باغية وعلى رأسهم اليهودي عبد الله بن سبأ، حيث عائت فساداً واستغلت طيبة الخليفة فراحت تبئ الفتنة بين صفوف المسلمين التي كان من أثرها انتهاء فترة الخلافة الراشدة.

وبذلك طويت صفحة ناصحة من صفحات تاريخنا الإسلامي المشرّف "عصر الخلفاء الراشدين" عصر الخلفة الصحيحة الشرعية والكاملة وهي الإمامــة التــي ينطبق فيها الواقع على المثال"(١).

# ثانياً - مرحلة الخلافة الأموية (١١ - ١٣٢هـ)

يمكن القول بأن الدولة الأموية بدأت بعد استشهاد آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثر موقعة "صفين" وقد آلت الخلافة إلى ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه الذي تنازل عنها بعد عدة شهور - لصالح معاوية بن أبي سفيان سنة ٤١هـ (٢٦٦م) بغية إصلاح وحسم النزاع القائم بين المسلمين الناتج عن الفتنة التي حصلت بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سبق ذكره.

وقد سُمّي العام باسم "عام الجماعة" لاجتماع المسلمين حول معاوية ومبايعتة بالخلافة.

<sup>(</sup>١) النظريات السياسية الإسلامية ص ١٨٥.

وهكذا قامت الدولة الأموية والتي سميت بهذا الاسم نسبة لأمية بن عبد شمس بن عبد مناف. الجد الثالث لمعاوية بن أبي سيفيان الخليفة الأموي الأول (٤١ - ٢٠هـ) أحد دهاة العرب وخبير السياسة المحنك، الذي حكم قرابة عشوين عاماً، اهتم فيها بإصلاح الأحوال الداخلية للدولة الوليدة، والهيمنة علي الوضع المتوتر، حتى استقام له الأمر، فاتجه بعدها إلى الفتوحات الخارجية في أو اسيط آسيا وشمال إفريقيا، واعتنى بالبحرية الإسلامية، وبني مراكز لصناعة السفن، وطور الأسطول الإسلامي الذي أصبح يجوب البحار مدافعاً عن بلد الإسلام ومجاهداً في سبيل الله.

وقد تعاقب على الحكم في عهد الخلافة الأموية - التي استمرت من عنام المحمد عنام المحمد عنام المحمد - أربعة عشر خليفة: أولهم معاوية بن أبي سنفيان، وآخر هم مروان الثاني بن محمد بن مروان بن الحكم.

وظهر من بينهم الخلفاء العظام مثل: عبد الملك بن مروان الدي يعتبر المؤسس الثاني لدولة بني أمية، وولده الوليد بن عبد الملك الذي اشتهر بالفتوحات العظيمة وبناء المساجد، ومنهم عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الذي يطلق عليه: خامس الخلفاء الراشدين بسبب سيرته العطرة وعدله الشامل والذي كان المثل الكامل في التقوى والورع، فأعاد رونق الإسلام، وجدّد حياة الدولة على أساس العدل والعمل لصالح الأمة الإسلامية، فكان عهده غرةً في جبين الدولة الإسلامية"(١).

وقد أصبحت الدولة العربية في هذا العهد من أقوى وأرقى الدول في العالم أجمع آنذاك.

<sup>(</sup>١) النظريات السياسية الإسلامية.

# أهم المميزات والإنجازات في الدولمة الأمويمة:

بالرغم من قصر عمر الدولة التقريبي الذّي لم يبلغ القرن من الزمان إلا أنها أنجزت أعمالاً هامةً، وكان لها سجلاً حافلاً بالأمجاد والبطولات والآثار المجيدة نوجزها فيما يلى:-

أولاً - اتساع الفتوحات الإسلامية وامتدادها نحو ثلاثة ميادين مشهورة هي:-

- ١- ميدان الحرب ضد الروم آسيا الصغرى، حيث شمل حصار القسطنطينية،
   والوصول إلى جزر البحر المتوسط، التي أصبحت معظمها جــزراً عربيــة
   إسلامية.
- ٢- ميدان الشمال الإفريقي: وامتد هذا الميدان على طول دول شـمال إفريقيا
   حتى المحيط الأطلسي، ومنه عبرت الجيوش الأموية مضيق جبــل طـارق
   وفتحت الأندلس وواصلت فتحها إلى الحدود الجنوبية من فرنسا
- ٣- الميدان الشرقي: وقد امتد هذا الميدان وتفرع إلى فرعين، التجه أحدهما شمالاً إلى بلاد ما وراء النهر التي تقع بين نهري جيحون وسيحون في قلرة آسيا، واتجه الثاني جنوباً إلى بلاد السند وشبه القارة الهندية.

تانياً - الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية في مجالاتها المختلفة.

الزراعية والصناعية والتجارية، نحو حفر الآبار وشق الطرق وبناء السدود واستصلاح الأراضي وزراعتها بمختلف المحاصيل، وكذلك صناعة المنسوجات، والصناعات الجلدية والجبسية وغيرها، وازدهرت فيها التجارة الداخلية بين الأقاليم، الخارجية وبينها وبين الدول المجاورة.

تالثاً - الاهتمام بفن العمارة، وبناء المساجد العظيمة وخاصة، توسعة الحرمين الشريفين، والمسجد الأقصى المبارك والمسجد الأموى في دمشق، وكذلك

تشييد القصور على جوانب الصحراء لإحياء تلك المناطق، وبناء الخانات والاستراحات على الطرق وفي الولايات البعيدة لإقامة المسافرين والغرباء.

رابعاً – إنشاء المستشفيات والمصحات، والعنايـة بالمقعدين والمكفوفيـن والمرضى، والاهتمام بعلم الطب والكيمياء وقد اشتهر منهم الكتـير مـن العلماء والأطباء.

خامساً – تعريب الدواوين، وتطوير الأنظمــة الإداريــة، وضــرب النقـود الإسلامية الخاصة، فصارت للدولة بذلك عملتها النقدية الخاصة بها والمستقلة عـن الفرس والروم.

سادساً - ازدهار الحركة العلمية والثقافية:

فقد ازدهرت الحركة العلمية في القصر الأموي في جميع أقاليم الدولة الإسلامية، وفي مختلف التخصصات، كالعلوم الشرعية والعقلية، وبرعوا في علوم اللغة والشعر والخطابة والتاريخ، وقاموا بتشكيل المصحف وتنقيط الحروف العربية.

وقد ظهر الكثير من العلماء والمؤلفين في هذا العهد، وما تـــزال مؤلفاتــهم شاهدة على ما بلغوه من نتاج العلم والمعرفة.

## عوامل ضعف الدولة الأموية وانهيار ها:

بينما كانت حدود الدولة الأموية تتسع وتمتد ذات الشرق، وذات الغرب، وأصبح الأمر يتطلب وجود خلافة منيعة وخلفاء أقوياء ... انعكس الأمر وضعف الخلفاء وخاصة في الفترة الأخيرة من عهد الدولة، وتعلق أكثرهم بالمتع الحسية اللهو والترف، وانصرفوا عن شئون الحكم وتدبير أمر الأمة الأمر الذي أدى إلى ضعف الدولة وبالتالي إلى سقوطها:-

ونستطيع إجمال الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة فيما يلي:-

#### ١- نظام توليله العهد:

كانت و لاية العهد نقطة تحول جديد في نظام الخلافة، حيث دخلت في مبدأ وراثي لم يكن معهوداً من قبل، مما جعلها تنحصر في بيت واحد أو أسرة واحدة، وفي ذلك ظلم ظاهر للرعية من جهة، وللخلافة نفسها من جهة أخرى، وكان أول من فعل ذلك واستنه معاوية بن أبي سفيان عندما عهد لابنه يزيد بالخلافة فأصبحت بدعة متبعة، وأدخلها في متاهات متشعبة لا يزال العالم الإسلامي يقاسي منها حتى اليوم، ومما زاد الأمر إشكالاً أن بعض خلفاء بني مروان صاروا يعهدون إلى اثنين من أبنائهم لولاية العهد واحد يلي الآخر "من غير استثناء الصغير والضعيف الذي لا يقوى على تحمل الأعباء، وهو مما أضعف دولتهم وفسح المجال انتحدث الألسنة وتسجل الأقلام ما تشاء "(١).

وذلك عندما استفحل الانشقاق في البيت الأموي الحاكم، وتفتتت القوى داخله، نتيجة النزاع على السلطة وتدبير المؤامرات والمكائد ضد بعضهم البعض، الأمرر الذي ساهم مع غيره من الأسباب في ضعف الدولة الأموية.

## ٢- العصبية القبلية:

<sup>(</sup>١) محمود شاكر، التاريخ الإسلامي ج ٩ ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية ١٣.

## وقوله عليه السلام عن العصبية "دعوها فإنها منته".

ولكن بعض الخلفاء الأمويين وولاتهم وقادتهم استغل ضعف الوازع الديني لدى بعض الناس فعمل على إحياء العادة الجاهلية فأصبح يناصر بعض القبائل العربية دون بعضها الآخر، وأحياناً يقوم بإذكاء نار التفرقة والعداوة بين هذه القبائل وخاصة بين القبائل اليمنية والقيسية والمضرية وذلك مما ساعد على إشعال روح العصبية بين هذه القبائل، وتمزيق القوى، وبعثرة الجهود، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه سنداً للدولة وعماداً لها.

#### ٣- ظهور الشعوبية:

كردة فعل على ما أشيع عن الدولة الأموية من أنها تقوم على العصبية العربية وتعتمد العنصر العربي في تولي المناصب الهامة وسياسة أمور الدولة، فقد ظهرت نتيجة لذلك موجة من الانتقاد والتشويش الحادين ضد الأمويين آثار ها الموالي – وهم المسلمون من غير العرب – واندفعوا إلى إثارة النقمة وتأييد أي حركة تقاوم الدولة الأموية.

وهذا ما يطلق عليه بالحركة الشعوبية، التي قويت وازدهرت نتيجة تسامح بعض الخلفاء مع هذه الفئات، وإفساح المجال لها للتعبير عن رأيها في بعض الأحيان، الأمر الذي ساهم على إسقاط الدولة، وسوف يكون لهذه الحركة دور كبير في حياة الدولة العباسية، ومن ثمَّ إضعافها والقضاء عليها كما سيأتي.

# ٤- موقف الفرق الإسلامية من الخلافة الأموية:

يمكن القول بأن أسباب سقوط الدولة الأموية تتداخل مع بعضها البعض، فبعد أن انتهج الأمويون مبدأ العهد من بداية عهدهم، دب الخلاف بين بعض الفرق الإسلامية مثل الخوارج والشيعة حول الشروط الواجب توافرها في الخليفة، وخاصة فيما يتعلق بولاية العهد التي يعارضها الكثير. وقد ثارت بعض هذه الفوق

ضد الخلافة حيث ترتب على ذلك الدخول معها في معارك كصادمات الأمر الذي دعا بعض القادة الأمويين للتصدي لهم وذلك مما ساهم في إضعاف الدولة.

# ٥- ضعف بعض الخلفاء المتأخرين واستهتارهم، وانشقاق البيت الأموي على نفسه.

فقد تولى الخلافة في أو اخر أيام الدولة خلفاء ضعاف، مالوا إلى حياة الـترف والفساد، واستهتروا بالقيم الروحية والتقاليد الاجتماعية مما أدّى إلى نقمة الكثير من المسلمين عليهم وعدم الثقة بهم.

# ٦- ظهور الدعوة العباسية:

وهذا السبب من أهم الأسباب التي قصمت ظهر الخلافة الأموية ، فقد ظهرت الدعوة العباسية نشطة قوية في أخريات أيام الدولة الأموية، وفي مكان بعيد عــن مركزها، فاجتاحت الدولة الأموية وقتلت آخر خلفائها وتمكنت من إسقاطها.

"وعندما سقطت الدولة الأموية سنة ١٣٢هـ ولقى مروان المسكين مصرعه في حلوان بمصر، كان كتاب التاريخ يطوي إحدى صفحاته .. يطويها بعنف لأن أبطالها أرادوا لأنفسهم هذا .. حين راحوا ينفصلون عن ضمير الأمة ووجدانها، ويعزلون أنفسهم عن شعوبهم .. بطبقة من العمال الظالمين الغاشمين (١).

# تَالناً - مرحلة الدولة العباسية (١٣٢ - ٢٥٦هـ - ٧٥٠م):

عندما قامت الدولة العباسية، واحتلت مكانها على مسرح التاريخ كبديل للدولة الأموية التي غربت شمسها، فإنها لم تقم من فراغ أو جاءت فجاة وبمحض الصدفة، ولكن كان هناك العديد من العوامل والمقومات التي تشابكت أطرافها وتعاضدت جهاتها وأسهمت مجتمعة في بناء الدولة الوليد، التي ظهرت قوية منذ ساعاتها الأولى.

<sup>(</sup>١) د . عبد الحليم عويس. أوراق ذابلة من حضارتنا.

فبالإضافة إلى الدعوة السرية التي نجح في تنظيمها محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) الذي كان يسعى من خلالها لإسقاط الدولة الأموية، وما تبعها من تنظيم "الجمعية السرية" التي تألفت سنة ٠٠ هـ على يد: محمد بن على بين عبد الله بن عباس في بلدة "الحمية" الواقعة جنوب بلاد الشام والتي انتهجت منذ بدايتها الدعوة إلى الرضا من آل محمد وتأييد آل البيت وما ترتئيه من أحقيتهم بالخلافة، ثم ما تبع ذلك من الدعوات الجهرية التي ارتفع خطها البياني عام ١٢٩ ما ١٢٩ عندما أعلن "أبو مسلم الخرساني "أحد دعاة العباسيين وقائدهم إعلن التمرد والطغيان على الأمويين في قرية من قرى "مرو" (١) وتحصن بها ورفع الراية السوداء إعلاناً لبدء المصادمة المسلحة مع الأمويين. الذين كانت تنتابهم عوامل ضعف شديد كان لها أكبر الأثر في إسقاط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية.

وهكذا قامت الدولة العباسية التي ورئت عن الأمويين دولة مترامية الأطراف، شاسعة المساحات حدها الشرقي على حدود الصين، وحدها الغربي على شواطئ الأطلسي، وحدها الشمالي شواطئ بحر قزوين، والجنوبي أواخسر بلاد النوبة بين مصر والسودان.

وقد سميت الدولة العباسية بهذا الاسم: نسبة إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد عبد الله بن عباس الصحابي الجليل .. الجد الثالث لمؤسس هذه الدولة: "أبو العبّاس السفاح" الذي بويع له بالخلافة سنة ١٣٢هـ في الكوفة بالعراق، وقد تعاقب على الخلافة سبع وثلاثون خليفة أولهم "أبو العباس السفاح" المذكور وآخرهم "المستعصم بالله" الذي بويع له بالخلافة سنة ١٦٥هـ وبموته انقضت دولة بني العباس بعد أن عمرت قرابة ٢٥٤ سنة ١٥٠هـ وبموته انقضت دولة بني العباس بعد أن عمرت قرابة ٢٥٠ سنة.

<sup>(</sup>١) محمود شاكر التاريخ الإسلامية / مرجع سابق.

برز من خلفاء بني العباس عدد لا بأس به من الخلفاء الأقوياء الذي كان لهم دور كبير وأثر بارز في التاريخ الإسلامي ككل، وأولهم أبو جعفر المنصور (١٣٦ – ١٠٥) ويعتبر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية "الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس، واخترع أشياء، وهو الذي بنى مدينة بغداد"(١) التعبي جاءت على أحسن نسق وأجمل تنظيم وأصبحت من ذلك الحين منارة من منسارات الحضارة الإسلامية.

ومنهم هارون الرشيد (٧٠/ - ١٩٣هــ) الذي أثبت بأعماله وحسن تدبـــيره بأنه أنضج عقلية في بني العباس، وهو الذي حارب الروم وفتح الفتوحات

وكان يحج عاماً ويغزو عاماً وقد نكب البرامكة، وقلــــص بذلــك مــن دور الشعوبية التي استنسرت في البلاد وانتشرت.

وبرز منهم أيضاً المأمون (١٩٨ - ٢١٨هـ) رجل العلم والحكمة والترجمة، وصديق العلماء والأدباء، وقد كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء الرجال، ولم فضل كبير على الدولة والرعية، وقد قال بخلق القرآن وحصلت بذلك فتنة كبيرة بين المسلمين.

ومنهم المعتصم (٢١٨ – ٢٢٧) فاتح عمورية وقاهر الروم الذي كانت أيامــه فتوح وحروب وهو الذي بنى مدينة سرمن رأى (سامراء) وأصبحت عاصمة لــــه بدل بغداد.

ثم المتوكل (٢٣٢ - ٢٤٧هـ) الذي كان مولعاً بـالعمران وإحياء الأرض الموات، وقد عهد من بعده بالولاية إلى ثلاثة من أبنائه وهم:-

المنتصر، المعتز، والمؤيد، وقُستم الدولة فيما بينهم سنة ٢٣٥هـ.

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية.

وقد قتله الأتراك سنة ٢٤٧هـ بعد أن حاول أن يفتك بهم، ومنذ هذه الحادثـ ة أصبح الأتراك هم المتصرفين في شؤون الدولة.

وانتهى بذلك العصر الأول من دولة بني العبـــاس، والــذي يطلــق عليــه المؤرخون، عصر الخلفاء الأقوياء.

وبعد ذلك تعاقب على الخلافة مجموعة من الخلفاء الضعفاء، لم يكن لهم دور يذكر في إدارة شؤون الدولة حتى سقطت الخلافة العباسية سنة ٢٥٦هـــ، وذلك عندما هاجم التتار بقيادة هو لاكو "بغداد" وقتلوا الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين.

وقد قسم المؤرخون المرحلة التاريخية التي مرت بها الدولة العباسية خــــال تاريخها الطويل إلى أربعة أدوار وهي:-

- ١- دور الخلفاء الأقوياء: ويبتدئ بتولّي السفاح سنة ١٣٢هـ وينتهي كما ذكرنا بمقتل المتوكل سنة ١٤٧هـ حيث أصبح القادة الأتراك هم المشرفين علـى إدارة الدولة تماما والموجهين للخليفة في كل شيء ولم يبق للخليفـة سـوى الاسم فقط.
- ٢- دور نفوذ الأتراك: ويبتدئ منذ سنة ٢٤٧هـ إلى ٣٣٤هـ وفي هذا الدور انفصلت كثير من الولايات عن بغداد.
- -- دور نفوذ بني بوية: ويبتدئ منذ سنة ٣٣٤ ٤٤٧ هـ وهم مـن الفـرس دعاهم الخلفاء لتخليصهم من سيطرة القادة الأتراك، وقد شـجعوا الحركات الأدبية والعلمية.
- 3- دور نفوذ السلاجقة الأتراك: ويبتدئ منذ سنة ٤٤٧هـ ٢٥٦هـ وقد دعاهم الخلفاء لتخليصهم من البويهيين وينسبون السي سلجوق أحمد

زعمائهم في بلاد تركستان، وفي عصرهم تعرض العالم الإسلامي لغزوتين خارجتين هما:-

- (١) الحملات الصليبية على بلاد الشام.
- (٢) الغزوات المغولية والاستيلاء على بغداد سنة ٢٥٦هـ ٢٥٨م.

# أهم المميزات والإنجازات في الدولة العباسية

نظراً لاتساع مساحة الدولة العباسية التي ورثتها عن الدولة الأموية وصعوبة الاستمرار في التوسع والفتوحات خارج حدودها فقد اهتم الخلفاء العباسيون بالمحافظة على حدود الدولة والاشتغال بتطوير التنظيمات الداخلية في مختلف المجالات، مع الاهتمام الزائد بالجوانب العلمية والثقافية وإبرازها إلى الوجود، وفيما يلى نقدم بعضاً من هذه المظاهر بصورة موجزة:-

- (۱) الاهتمام بالعلم والأدب وتشجيع العلماء والأدباء وحضهم على التاليف والكتابة في مختلف العلوم والفنون، ومن اهتمامات الخلفاء بالعلماء تقديم الرواتب الدائمة لهم، وتقدير مؤلفاتهم حتى إن بعضهم كان يقدم وزن هذه الكتب من الذهب جائزة لها، ونتيجة لهذا الاهتمام ظهرت أول جامعات في العالم في كل من بغداد والقاهرة وقرطبة وغيرها.
- (٢) الاهتمام بالعمران والبناء في شتى الميادين وخاصة في عمارة المدن، حيث بنى السفاح هاشمية الآنبار وبنى المنصور بغداد، وبنى المعتصم سامراء، وبنى المتوكل المتوكلية. كذلك اهتموا ببناء المساجد وتجديد القديم منها وخاصة الحرمين الشريفين كما اهتموا ببناء الحصون والقلاع الحربية في تغور وعواصم الدولة.
- (٣) إحداث منصب الوزير لأول مرة في الدولة الإسلامية حيــــ ث كـان هــذا المنصب الذي هو المنصب الثاني في الدولة يساعد الخليفة في إدارة شــئونها

وأول وزير في هذه الدولة هو "أبو سلمه الخلال" وكسان يلقسب بوزيسر آل محمد.

(٤) العناية بالدواوين وإدخال التحسينات عليها واضافة دواوين جديدة كديــوان الزمام، وديوان الأكرة الذي يهتم بأحوال المزار عيــن والصناع، وديـوان الأحداث، والشرطة وغيرها من الدواوين.

وفي ختام الحديث عن هذه الدولة لا بد أن نذكر أنها انجبت حضارة عريقة كان لها أثر كبير في الحضارات التي جاءت بعدها إلى يومنا هذا.

## ضعف الدولة العباسية ونهايتها وأسباب ذلك

تضافرت عوامل عدة لتقويض وإسقاط الخلافة العباسية أهمها كثر أصحاب النفوذ الذين خرجوا على الخلافة وتناحروا فيما بينهم على السلطة، فقد أصبح الخليفة ألعوبة في أيديهم ليس له إلا الاسم في أفضل الحالات، فعم الفساد وكرث المخالفات وطمع بها الأعداء، فجاء الصليبيون من الغرب وأحرزوا بعض النصو، وجاء المغول من الشرق واستطاعوا بقيادة هو لاكو أن يدخلوا بغداد، وبذا سقطت الدولة العباسية، ويمكن إسناد الضعف للعوامل التالية:

#### ١- ولايسة العهد:

مثلما حصل للأمويين من الآثار السيئة التي ترتبت بسبب تولية العهد بشكل عام، و لأكثر من واحد بشكل خاص – فإن الأمور تعقدت أكثر لدى العباسيين نتيجة هذه العادة، وحدثت من جرائها فتن هوجاء وعواقب وخيمة، وذلك كالفتنـــة التــي حدثت بين الخليفتين الأخوين: الأمين والمأمون وأنصار هما وجررت علـــى الدولــة العواقب السيئة التى ساهمت في إضعافها والقضاء عليها فيما بعد.

#### ٢- العناصر الطارئة على الدولة:

في بداية العهد العباسي قامت بعض الأجناس غير العربية الطارئة على الدولة مثل الفرس بمساعدة العباسيين على تولي الحكم فقلدهم العباسيون المناصب العالية سواء المدنية منها أو العسكرية، ولكن هؤ لاء أخذوا يستغلون هذه المناصب لمصلحتهم الخاصة و لإعادة أمجاد الفرس القديمة، وحاولوا طمس الجنس العربي وحجبه عن التفاعل مع الأحداث ولكن الخلفاء تنبهوا لهم وقضوا على طموحاتهم هذه، ومن ثم القضاء عليهم، ثم حاول الترك أن يلعبوا نفس الدور فاستغلوا نفوذهم أسوأ استغلال، وأشرفوا على شؤون الدولة حتى أصبح بيدهم تولية الخليفة أو عزله. مما أضعف هيبة الخلافة وأضاع لها مكانتها، خاصة أنه لم يكن هناك الجيش النظامي المتكامل للحكومة الذي يمكنه تصحيح الأوضاع في حالة جنوح طائفة من طوائف الدولة عن الجادة المستقيمة وإعادة الأمور إلى نصابها.

من جهة أخرى كان "لظهور حركات التمرد الديني كالقرامطة والحساسين دور كبير في ضياع "الوحدة العقائدية" ضياع كثير من مثل الإسلام الصافية خلل هذه العصور، وفي خلق جو من الفوضي الفكرية والاجتماعية والاقتصادية"(١).

كذلك فقد أثر الصدام المرير والصراع الدامي بين المذاهب الإسلامية المختلفة وخاصة المذهبين السني والشيعي تأثيراً كبيراً على الدولة مما أفسح الفرصة للطامعين بخيراتها والمتربصين بها للقضاء عليها، وهذا ما حصل بالفعل عندما هاجمها التتار وقضوا عليها.

# ٣- اتساع رقعة الدولـة الإسلامية:

أدى هذا الاتساع إلى وجود مصاعب جمة في ادارة شؤون الدولة وتصريف أمورها، وخاصة في العصر العباسيّ الثاني عندما أخلد الخلفاء إلى الراحة والترف،

<sup>(</sup>١) د . عبد الحليم عويس. أوراق ذابلة من حضارتنا.

واتصفوا بالإسراف والتبذير مما أوقع الدولة في حالة تدهـور اقتصـادي أفقدها عنصراً من عناصر قوتها وتماسكها. الأمر الذي أدى إلى انفصال بعض الأقـاليم عنها، واستقلالها استقلالاً داخلياً، ثم تحول هذا الاستقلال إلى استقلال شبه تـام أو استقلال تام. وانقسم العالم الإسلامية الذي كان يعيش في ظل خلافة واحـدة إلـى ثلاث خلافات:-

١- العباسية في العراق. ٢- والفاطمية في مصر. ٣- والأموية في الأندلس
 وقد كانت كل خلافة تسعى لإضعاف الأخرى والقضاء عليها.

# ٤- أطماع الدول الخارجية:

إن الضعف الذي أصاب الدولة قد أطمع فيها الأعداء، فجاء الصليبيون من الغرب وأحرزوا بعض النصر، وجاء المغول من المشرق تحدث تأثير النقمة والسلب وتشجيع الصليبيين واستطاع هو لاكو من دخول بعداد بسبب خيانة بعض سكان البلاد وبذلك سقطت الدولة العباسية.

#### ٥- أسباب أخرى:

كان للأسباب السالف أثر كبير في القضاء على الخلافة العباسية وسقوطها "بيد أن أخطر العوامل التي أسقطت خلافة العباسيين إهمالهم لركن هام من أركان الإسلام .. وهو (الجهاد).

فبعد المعتصم المتولي أمور الدولة سنة (٨٨٣م) لم نسمع عن معسارك ذات شأن قامت بها الدولة، ولم يعد مبدأ "الجهاد الدائم" حماية لهذه الدولة المترامية الأطراف.. أحد أركان السياسية العباسية.

لقد تقوقعوا في مشاكل الدولة الداخلية، فحصرتهم مشاكلها وماتوا ببطء، ولو أنهم وجهوا طاقة الأمة نحو "الجهاد" ضد الصليبيين لتغير أمر الحركات الهذامة

التي قدر لها أن تظهر وتنتشر، وذلك أن هذه الحركات لا تنتشر إلا في جو مليء بالركود والفساد، والمناخ الوحيد الصالح للقضاء عليها هو المناخ القتالي الذي يكشف المعادن النقية ويذيب المعدن الرخيص. لقد كانت حاجة الخلافة الإسلمية ملحة في رفع راية الجهاد، وكانت تحتاج إلى هذا الصمام من جو السكون والاستسلام"(١).

# رابعاً - العهد المملوكي (١٥٨ - ٩٢٣ - هـ)

حمل المماليك في مصر المسؤولية، وكانوا أشقاء للسيف، والرمح هو هويتهم، وهو مؤهلهم للحياة والبقاء .. وعلى امتداد تاريخهم كان السيف مقروناً بهم وكانوا عضد الدولة الإسلامية في كثير من المواقف، وكانوا حماتها من أعدائها، ولقد شكلوا مجتمعاً ذا هوية خاصة، له أسلوبه الخاص في الحياة، وله تربيته الخاصة، وله فكره الخاص .. لقد كان مجتمعهم أشبه ما يكون بالمجتمع العسكري أو المجتمع البحري الذي يعيش للبحر أو الجندية، فالجندية عقله وهي عاطفته ولاء عنده لسواها .. (٢)"

وقد سار سلاطين المماليك البحرية والبرجية على وتيرة أسلافهم وسلامه وسلام الأيوبيين سواء بالنسبة للنظم الإدارية، أو توجيه عنايتهم إلى العلوم والفنون والتقدم في ميدان العمارة كبناء المساجد والمدارس والرباطات وغيرها، كما رفعوا لواجهاد منذ استيلائهم على الحكم، وتمكنوا من وقف المد المغولي، تلم الانتصار عليه، وقد نصبوا خليفة في القاهرة، من أسرة بني العباسي، كان صورة لهم، وهم يتصرفون باسمه ويحملون لقب سلطان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ومن أشهرهم السلطان برقوق والظاهر بيبرس – قائد معركة عين جـــالوت ضد الصليبيين – وقانصوه الغورى الذي سقط تحت سنابك خيل الســلطان سـليم العثماني سنة ١٥١٧م.

ولقد لعب المماليك في تاريخنا دوراً لم تقم به إلا دول قليلة في التاريخ، فقد صدوا غارتين حضاريتين من أكبر وأشهر الغارات التي عرفها تاريخنا وتاريخ الإنسانية.

كانت الأولى يمثلها زحف هو لاكو حيث وقفوا أروع وقفاتهم في صده في معركة عين جالوت الشهيرة رافعين راية والسلاماه.

ثم كانت الثانية في معاركهم الدائمة ضد الصليبيين الذي تهاوت قلاعهم أمامهم، وطوي على أيديهم آخر صفحات الغزو الصليبي، والذي استمر قرناً من الزمان.

ولقد تضافر على إنهاء الدور الذي قام به المماليك ظروف عالمية كاكتشاف رأس الرجاء الصالح، وظروف إسلامية كبروز الأتراك، ثم محمد على، وظروف داخلية كانقسامهم على أنفسهم، وكان أكبر الأسباب التي هوت بهم وزحزحتهم عن مكانتهم في التاريخ، هو نسيانهم الرسالة التي عاشوا من أجلها وتعاقدوا مع الشعوب التي حكموها بشأنها، وحين الجهاد فقد نسوا السيف، وتبلدوا عند أسلوب معين، ولم يطوروا أنفسهم، بل إنهم انقلبوا من حماية الأمة إلى متسلطين عليها، يمنعون حركتها وتطورها.

وبذا فقدوا دورهم في التاريخ وسقطوا بعد أن أدوا للحضارة الإسلامية الكثير وأنقذوها من أكبر خطرين عالميين هما النتار والصليبين.

# خامساً - العهد العثماني:

#### توطئة:

تعرض تاريخ العثمانيين من قبل أعداء الإسلام ومن جاراهم من المفرطين من أبناء العرب والمسلمين إلى كثير من الدس والتحريف كما لم يتعرض له تلريخ دولة أخرى في العصر الحديث، بل لقد حاول الكثير من هؤلاء المؤرخين وبشتى الوسائل تشويه تاريخ الخلافة العثمانية، والإساءة إلى سمعة الخلفاء والسلطين، وغمطهم كثيراً منهم حقوقهم ومكتسباتهم.

لكن هذا التاريخ وخاصة في الآونة الأخيرة، لم يعدم بعض المنصفين من المؤرخين، الذين كشفوا عن نصاعته ودوره الكبير في الدفاع عن حوزة المسلمين ومقارعة أعدائهم والطامعين بهم أو.

ونحن هنا لسنا في موقف الدفاع عن العثمانيين وتاريخهم إلا بقدر ما يهمناً من تلمّس طريق الحق والصواب وسط ذلك الضباب الكثيف والتعميم المريب الذي حفّ بهم وألصق بتاريخهم، ولعل من الإنصاف هنا أن نذكر بأن العثمانيين بشرك كغير هم من خلق الله يصيبون ويخطئون، يقوون ويضعفون، وقد أثبت لنا التريخ أنه ظهر منهم العديد من الخلفاء الأقوياء الذين خدموا الإسلام والمسلمين وكانوا غرة ناصعة في جبين التاريخ الإسلامي المجيد، وكذلك ظهر منهم الخلفاء الضعاف الذين حادوا عن جادة الصواب، ولم تسعفهم الظروف في احتذاء حدو أسلفهم ونظرائهم من الخلفاء الأقوياء، ولعلنا نكون محقين إذا اعتبرنا أن الإغراءات التي تعرض لها هؤلاء الخلفاء والمؤامرات التي حيكت ضدهم من أعداء الإسلام كانت فوق قدرتهم واحتمالهم، فسقطوا أمام هذه المغريات، وكان سقوطهم كارثة على الدولة، ساهم مع العديد من الأسباب في إضعاف ومن ثم إسقاط الدولة العثمانية.

وعلى كل حال ففي الصفحات التالية سوف نذكر من تاريخ العهد العثماني ما يلقي الضوء بشكل مبسط ومختصر على هذا العهد الطويل - بإيجابياته وسلبياته، منذ بدايتة كقبائل بدائية تتلمس طريقها في هذا الوجود، وحتى سقوطها ونهايتها كآخر خلافة إسلامية، مع التركيز على الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا السقوط.

# العهد العثماني

عندما سقطت الخلافة العباسية في بغداد على يد المغول سنة ٢٥٨هـ تولى الأمر المماليك المصريون الذين تصدوا للمغول ورفعوا راية الجهد واستأثروا بالحكم كسلاطين تحت ظلّ الخلافة العباسية التي انتقلت إلى القاهرة ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان، حتى كانت نهايتهم سنة ٩٢٣ هـ على يد السلطان العثماني سليم الأول الذي تسلم مقاليد الخلافة من العباسيين بعد ما تنازل له عنها آخر خليفة عباسي وهو محمد المتوكل على الله.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى إلغاء الخلافة العثمانية سنة ١٣٤٢هـ الموافق ١٩٢٤ م. يطلق على هذه الفترة من فترات التاريخ الإسلامي العهد العثماني، أو مرحلة الخلافة العثمانية.

والعثمانيون الذين تسمى الخلافة باسمهم يرجعون في نسبهم إلى قبائل الغنوو التركية في بلاد تركستان، الذين غادروا هذه البلاد برئاسة زعيمهم "أرطغرل" وذلك بعد احتياج المغول لها بقيادة "جنيكزخان" واستقروا بين ظهراني الأتراك السلجقة على هضاب آسيا الصغرى جنوب القوقاز. وكان ذلك في بداية القرن الثالث عشو الميلادي، الثامن الهجري على عهد السلطان علاء الدين السلجوقي (سلطان قونيه) حيث انضموا إليه في حربه ضد البيزنطيين، فكافأهم بأن منحهم منطقة أسكي شهرة على حدود الدولة البيزنطية، وبذلك يكون قد تحدد الموقع الجغرافي للإمارة

العثمانية، وكان من نتيجة ذلك أن تمكنت هذه الإمارة من الاستيلاء على الدولة البيزنطية، وكان من البلقان قبل أن تتمكن من بسلط نفوذها على شلبه جزيرة الأناضول، وإخضاع الإمارات التركية الأخرى لها.

وعندما توفى "أرطغرل" سنة ١٢٨٨م خلفه ابنه "عثمان" الذي تنسب الدولــة العثمانية إليه وعلى يد "عثمان" هذا تحولت الجماعات العثمانية من أسلوبها القبلــي إلى أسلوب الدولة، فقد تمكن من الاستيلاء على مدينة "وقــره حصــار" واتخذهـا عاصمة له.

وخلف عثمان ابنه "أورخان" الذي هاجم أملك الدولة البيزنطية فاستولى على "بروسه، واتخذها عاصمةً له، كما استولى على "أنقره" و "نيقيه" و "نيقوميديا" وفي آخر عهده أنشئ نظام "الانكشارية".

واستمر ملوك العثمانيين في الفتوحات في بلاد البلقان والأناضول وشرق أوروبا حتى تُمَّ لهم تتويج هذه الفتوحات بفتح القسطنطينية سنة ١٤٥٣م بقيادة السلطان محمد الثاني. أو "محمد الفاتح" أعظم السلاطين العثمانيين - الذي اتخذها عاصمة للدولة العثمانية، منهياً بذلك عصوراً طويلسة من الصراع السياسي والعسكري والمذهبي، بين الدولة البيزنطية والعالم الإسلامي.

وتعاقب على الدولة التركية عدد من السلاطين كانت حياتهم تترواح - بين مد وجزر وانبساط وانقباض حتى استولى السلطان سليم الأول بن با يزيد على الحكم، سنة ١٩١٨ - ١٩٢٦ (١٥١٢ - ١٥٢٠) يعتبر عهده نقطة تحول في تاريخ العثمانيين، وبه ابتدأ عهد الخلفاء الذين عبروا مرحلة جديدة امتازت بالاهتمام بلمر الأمة الإسلامية والعمل على توحيدها والوقوف أمام القوى المعادية لها صفاً واحداً. ذلك أن العثمانيين وجدوا أنفسهم أقوى دولة إسلامية في مطلع القرن السادس العشر الميلادي بالمقارنة مع الدولة الصفوية في إيران وقسم من العراق، ودولة المماليك

في مصر وسوريا والجزيرة العربية، إضافة إلى بعصن الإمارات والسلطنات الصغيرة في شمال أفريقيا.

ونظروا حولهم فوجدوا أن هناك قوى خارجية تتهدد الوطن العربي المتاخم لحدودهم، سواء من شماله أو جنوبه، متمثلة في البرتغال وأسبانيا وفرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط، بالإضافة إلى قوة البرتغال البحرية في المحيط الهندي ومداخل الخليج العربي والبحر الحمر، وإزاء هذا الوضع كان لا بد لواحدة من القوى الإسلامية الثلاث أن تفرض وجودها على المنطقة بكاملها.

ولما كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه في جهة الغرب، وحيث وجدت نفسها الأقوى بين الدول الإسللمية المعاصرة لها اتجهت أنظارهم إلى الشرق متوخية زيادة رقعتها العمرانية وبسط سلطانها على مساحات أوسع من جهة والتصدي للأعداء المحيطين بها من جهة أخرى.

وكانت أول محطة لها إزاء هذا الوضع الاستيلاء على سوريا، بعد أن انتصر العثمانيون بقيادة السلطان "سليم الأول" على المماليك بقيادة "قانصوه الغورى" في موقعه "مرج دابق" قرب مدينة حلب في شمال سيوريا سنة ١٥١٦ شم أكمل الاستيلاء على باقي مدن سوريا واحدة بعد الأخرى.

بعد ذلك تم له الاستيلاء على مصر بعد مقتل "طومان باي" – نائب الغــوري – إثر موقعة الريدانية – قرب القاهرة – سنة ٩٢٣هـــ ١٥١٧هـــ.

وبذلك انتهت الدولة المملوكية التي طالما دافعت عن الشرق الإسلامي أخطار الصليبين والمغول، وكان لها دور بارز ومميز في التاريخ الإسلامي ككل.

و هكذا أصبحت مصر بعد الشام ولاية عثمانية، ثُمّ ضمت الحجاز تلقائياً إلى العثمانيين لكونها تابعة لمصر، وأعلم شريف مكة ولاءه للسلطان سليم، وأرسل ابنه إلى القاهرة حاملاً مفاتيح الحرمين الشريفين فأكرم السلطان وفادته، وأعطاه لوالده

بالبقاء في الحكم والاحتفاظ بمكانته الدينية كشريف لمكة وجعل مصر تمد الحجاز بالمال والمؤن سنوياً.

وبسقوط مصر في أيدي العثمانيين انتقات الخلافة العباسية من القاهرة إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. حيث اصطحب السلطان سليم معه إلى دار السلطنة آخر خليفة عباسي، وهو المتوكل على الله الذي تنازل له عن الخلافة، وبقي هناك حتى أعادة السلطان سليمان القانوني ابن سليم إلى مصر سنة ١٥٤٣م وتوفى بها، وبذلك انتهت الخلافة العباسية رسمياً وأصبحت الخلافة عثمانية.

وتابع العثمانيون بسط سيادتهم على شبه جزيرة العرب وعلى العراق ومعظم أقطار المغرب العربي.

و هكذا دخل الوطن العربي برمته "باستثناء مراكش" تحت حكم الدولة العثمانية وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها:-

- ١- قوة العاطفة الدينية لدى العرب الذين رأوا في الدولة العثمانية دولة إسلامية قادرة على تخليص الوطن العربي من الأخطار الخارجية التي هددتـــه فـــي السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر.
- ٢- حالة الضعف التي عاشها الوطن العربي بسبب الحروب الطويلة والتفكك
   السياسي.
- ۳- لم يقاوم العرب الضم العثماني لأن حكم بلادهم لم يكن بأيديهم بـــل كـان بأيدي عناصر غير عربية كما في سوريا والعراق(١).

وقد ترتب على انضمام الوطن العربي إلى العثمانيين عدد من النتائج الإيجابية والسلبية سواء فيما يخص العرب أو فيما يخص العثمانيين وأهمها فيما يخص العرب ما يلى:-

<sup>(</sup>١) د . حسن ريان ومحمود طوالبة. مذكرة في تاريخ العرب الحديث.

- اعاد العثمانيون للوطن العربي وحدته السياسية وبالتالي أفسح له فترة من
   الهدوء و الاستقرار النسبي كان بأمس الحاجة إليها.
- ٢- استطاع أن يدفع الاستعمار الأوروبي عن الوطن العربي حتى أواخر القرن
   الثامن عشر.
- ٣- فرض العثمانيون العزلة السياسية والاقتصادية والحضارية عين الوطن العربي خوفاً من الاستعمار الغربي، فحالوا بينه وبين العالم الخارجي، مما أوجد فجوة حضارية واسعة بين أوروبا والوطن العربي.
- ٤- بقي الوطن العربي على حالة الضعف والإعياء التي وجدها العثمانيون
   عليه مما سهل وقوعه فرسية في يد الغرب عند ضعف الدولة العثمانية.
- انتقلت عاصمة الوطن العربي إلى خارج الوطن وأصبحت لغته الرسمية غير اللغة العربية.

# أما ما يخص العثمانين فأهمها ما يلى:

- العثمانية للوطن العربي إليه أن صبغت الدولة العثمانية بالصبغة الشرقية.
- ٢- اتسعت حدود الدولة العثمانية اتساعاً عظيماً مما أوجد لها كثيراً من المشاكل السياسية مع الدول المجاورة المنافسة.
- ٣- إن انتقال الخلافة إلى العثمانيين، قد حمل الدولة العثمانية مسؤولية الدفاع
   عن الإسلام و المسلمين في كل مكان.

والباحث في تاريخ الدولة العثمانية لا بدله أن يضع نصب عينيه تدوين الملامح العامة لشخصيتين سياستين كان لهما أثر بارز في مجريات الأمور لحياة هذه الدولة إن سلباً أو إيجاباً ولعبا دوراً هاماً في تاريخها الحديث، وهاتان الشخصيتان هي:-

١- السلطان عبد الحميد خان الثاني.

٢- مصطفى كمال اتاتورك.

والسلطان عبد الحميد الذي لم ينصفه عصره، ولقي من أمته بشكل عام ومن الكثير من المؤرخين بشكل خاص. كل الحجود والنكران، وتعرضت سيرته سواء أثناء حياته أم بعد موته – إلى كثير من الدس والتحريف والهضم، في الوقت الذي أثبتت في الدر اسات الحديثة والمخطوطات المكتشفة نصاعة سيرة هذا الخليفة الصالح، ويكفيه فخرا أنه تصدى للمؤامرات اليهودية ورشاويهم، ومنعهم من الهجرة إلى فلسطين حيث ذهب ضحية هذا الدور المشرف وضحية الظروف العامة السيئة للدولة العثمانية التي سبقت تقلده منصب الخلافة.

فمنذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي بدأ الضعف يدب في جسم الدولة العثمانية، وقد أخذت الأمور تسير بسرعة فائقة لمصلحة الغيرب وفي مختلف النواحي العسكرية والسياسية والعلمية، وراحت الكثير مسن الولايات العثمانية المسيحية تسقط بيد الأوروبيين وتستقل استقلالاً تاماً عن جسم الدولة.

وهنا يبرز دور السلطان عبد الحميد الذي تقلّد أمور الدولة في شعبان ١٢٩٣ اهد الموافق سبتمبر ١٨٧٦م، واستام مهام عمله بهمده ونشاط، وأظهر للوزراء رغبة في إصلاح الأمور، ونتيجة للأحوال السيئة التي سبقت ولايت وتكالب الدول الأجنبية على الدولة العثمانية رأى أن يتجه نحو العالم الإسلامي علّه يظفر بمساعدة المسلمين له، ولاسيما من كان منهم تحت سيطرة الدول الأوروبية المناوئة للعثمانيين. وقد رمى السلطان عبد الحميد بهذه الحركة إلى إيجاد رابطة قوية بين المسلمين، على أن هذه السياسية لم تصادف النجاح المطلوب وذلك لعدم مهارة رسله إلى البلاد الإسلامية، وجهلهم لغاتهم، وتمسك أهل السنة بوجوب قيام الخلافة في قريش، ووقوع بعض الأمم الإسلامية تحت نفوذ الدول الغربية، مما

جعل توحيد المسلمين أمراً بعيد الاحتمال، وأخيراً ثار على هذا السلطان الأحــرار الأتراك سنة ١٩٠٨ وخلعوه من السلطة.

وساءت حالة الدولة العثمانية بعد ذلك، واحتل الحلفاء سواحل "بحر مرمرة" و "اسطمبول" وفي أُكتوبر سنة ١٩٢٢ عقدت هدنة "مودانيا" التي نصت على جلاء الحلفاء عن هذه البلاد، ثم أعلن المجلس الوطني الكبير إلغاء السلطنة العثمانية، وأعلنت الجمهورية التركية في ٢٩ اكتوبر ١٩٢٣ وانتخبت مصطفى كمال رئيساً لها كأول رئيس للجمهورية.

ومصطفى كمال هذا. أصله من يهود الدونمه - أي المتظاهرين بالإسلام - وهو صنيعة غربية، خططت له الصليبية العالمية واليهودية والماسونية وجهزته للإطاحة بالخلافة الإسلامية، ومن ثم الاستيلاء على الحكم، حيث تسنى له ذلك وحكم تركيا وحده حكماً مطلقاً لا ينازعه فيه أحد حكماً دكتوريا يقوم على السحق والإبادة والدم والأشلاء"(١).

وقد ساعد الصليبية في تنفيذ مخططها الاستعماري، حيث استغل هؤلاء الفرصة بعد أن تم لهم الاستيلاء على أجزاء من تركيا بما فيها إسطمبول وعقدوا معه صلحاً أسفر عن هدم الوحدة الإسلامية، وبموجب معاهدة "لوزان" التي تميت بين الطرفين وضعت إنجلترا عدداً من الشروط وأكدت فيها على عدم الانسداب من أراضي تركيا إلا بعد تنفيذ هذه الشروط وهي:-

- ١- الغاء الخلافة الإسلامية. وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله.
  - ٢- أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة.
    - ٣- أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الله عزام. المنارة المفقودة.

- ٤- أن تختار لها دستوراً مدنياً بدلاً من دستورها الذي هو مستمد من أحكام المسلمين.
  - ٥- الغاء المحاكم الشرعية والمدارس والأوقاف وأحكام الميراث.
    - جعل الأذان باللغة التركية بدلاً من اللغة العربية.
      - ٧- استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية.
    - ٨- جعل العطلة الرسمية يوم الأحد بدلاً من يوم الجمعة.

إلى غير ذلك من شروط الهدم والتدمير للإسلام والمسلمين (١).

التركة الموروثة: حيث وجدت الصليبية العالمية والاستعمار الغربي،
 الدول الإسلامية والعربية لقمة سائغة.

٢- زرع إسرائيل في قلب الوطن العربي.

# الحالة الإدارية والاجتماعية

كانت الدولة العثمانية إمبراطورية مترامية الأطراف، تضم علي أرضها رعايا من أجناس وبلدان شتى: من ترك وعرب وأكراد وبربر وأرناؤوط وأرمن وسلاف وينان وغيرهم، وكانوا مختلفي الديانات متعددي اللغات، ولكن ذلك لم يمنعهم من ضبط الأمور بفضل سياسة الحكم الإسلامي التي انتهجوها .. وكذلك بفضل سياسة التسامح التي سلكوها فقد دأبوا منذ البداية على عدم التدخل في الشئون الداخلية للشعوب التي خضعت لسلطانهم، فتركوا لهم حرية ممارسة

<sup>(</sup>١) د . فؤاد على مخيمر . الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها .

طقوسهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم المحلية، وإن جعلوا اللغة التركية لغـــة رسمية للدولة وذلك بجانب اللغة العربية كلغة للدين والثقافة.

كان الطابع العام والجوهر الشامل للدولة عسكرياً جهادياً، - امتاز بالجد والانضباط وخاصة في مرحلة البناء والتشييد، وكانت مصلحة الدولة تقدم على مصلحة الرعية وذلك خلال ما يسمى بقرون القوة التي عاشتها الدولة في سائر ولاياتها، وتمتعت بأنظمة ممتازة من خلال حكومة مركزية، مركزها عاصمة الخلافة في "الأستانة" تتألف من السلطان - الذي يتمتع بسلطات مطلقة، فهو الرئيس الأعلى للدولة، وخليفة المسلمين الذي لا يجوز الخروج عليه أو تحدي سلطانه، وهو أيضاً القائد الأعلى للجيش - وتتألف أيضاً من مجلس الوزراء الدي يرأسه الصدر الأعظم - ومهمته: تصريف الشؤون العامة للدولة، وديوان سلطاني مكون من الوزراء وكبار الموظفين، والقضاء الذي يرأسه شيخ الإسلام، بالإضافة إلى عدد من الذواب عن الجيش.

أما في الولايات فكان يتولّى أمر كل ولاية والي "الباشا" الذي يعين من قبل الخليفة - ويعاونه في أعمال إدارة الولاية "الديوان" ، أمّا القضاع فكان يتولاه القضي القضاة وقاضي العسكر، وقد قسمت الولايات إدارياً إلى "سناجق" عين لكل منها حاكم سمى "بالسنجق" مهمته الإشراف على شؤون الأقاليم، والحفاظ على الأمن وجمع الضرائب، وفي كل ولاية كان هناك حاكم عسكري وحامية عسكرية تساعد الباشا على حفظ النظام والأمن (١).

و المجتمع العثماني ينقسم بشكل عام إلى طبقتين رئيسيتين ويتفرع عن هلتين الطبقتين، وخاصة الطبقة الثانية طبقات متعددة ولكنها تؤلف فيما بينها مجموعة واحدة:-

<sup>(</sup>١) انظر: د . عبد الحليم عويش. دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية ص ١٨٤.

#### ١- الطبقة الأولي:

الحكام الأتراك وهم: العائلة العثمانية الحاكمة (عثمانلي) وحاسيتهم والمحسوبون عليهم، وكان بيدهم معظم السلطات السياسية والعسكرية والإدارية، وكان لهذه الطبقة بروتوكو لأ خاصاً بها، ونطاماً معيناً بالقصر "والحرملك" وغير ذلك من العادات والتقاليد.

#### ٢ - الطبقة الثانية:

طبقة الرعية المحكومة: وهم شعوب المجتمعات الخاضعة للدولة العثمانية بما فيهم الفلاّحين من الشعب التركي، وتكاد ظروف هذه الطبقة الحياتية والاجتماعية تتشابه في كثير من الأمور، اللهم إلا في ما يتعلق بالرواسب الاجتماعية التي تميز جماعة عن جماعة.

ولما كانت البلاد العربية تعتبر جزءاً من الدولة العثمانية بل وأكبر أجزائها وو لاياتها، وأن العرب ومنذ انضمامهم للحكم العثماني - وطيلة فترة قرون القوة - قد رحبوا بالوحدة الإسلامية العثمانية ولم يعارضوها، حيث وجدوا في العثمانيين إخوانهم في الدين والعقيدة وذلك يؤلف قوة ودفعاً كبيرين، وقد أكد الباحثون والمؤرخون "أن هذا الالتقاء بالعرب في ظل الدولة العثمانية، قد حمى العالم الإسلامي أكثر من أربعمئة عام من الغزو الصليبي الذي لم يلبث أن جاء بعد ضعف الدولة العثمانية (۱).

فقد تكونت فيها على مر السنين عدد من الطبقات الاجتماعية التي نجملها فيما يلى:-

١- طبقة الحكام وكبار الموظفين، ومعظم هؤلاء من الأتراك.

<sup>(</sup>١) انظر: أنوار الجندي، تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث ص ٢٤.

- ٢- طبقة الإقطاعيين: وقد نشأت هذه الطبقة من أصحاب الإقطاعات العسكرية الذين حولوها مع الزمن إلى قطاعات مدنية، يضاف إلى ذلك أن بعض الملتزمين كانوا بمثابة إقطاعيين يلتزمون مناطق معينة مدى الحياة ويورثون التزامهم إلى أبنائهم.
- ٣- أصحاب العصبيات: وهم الزعماء والأمراء ورؤساء القبائل الذين أقرتهم الدولة على مقاطعاتهم عند احتلالهم للبلاد، وكانوا يقدمون للدولة أموالا مفروضة على مقاطعاتهم، كما كانوا يقدمون لهم الجنود وقت الحرب.
- 3- طبقة الشعب: وهم (الفلاحون ، الصناع ، والتجار) أو الطبقــة المنتجـة العاملة، وقد تأخرت أحوال هذه الطبقة بتأخر الأحوال الاقتصادية والعوامل الجوية وفترات الحروب، وما يترتب عليها من فرض الضرائب المرهقــة لهم في كثير من الأحيان، مما أدى إلى إهمال الزراعة والصناعة والتجارة، وكان ذلك من أسياب ضعف الدولة.
- هيئة العلماء: وقد تم إعفاء هؤلاء من الضرائب، ومع أنهم لـــم يتقـاضوا
   رواتب من الدولة، إلا أنهم كانوا يأخذون مخصصاتهم من عائدات الأوقاف.
- ٦- الطوائف غير الإسلامية: كان لهذه الطوائف نظمها وتقاليدها الخاصة، كما كان لها رؤساؤها الذين يمارسون عليها سلطتهم ويجمعون منها الضرائب، وقد أُعفيت هذه الطوائف من الخدمة العسكرية.

وإذا ما خلصنا إلى وصف الحالة الاجتماعية في الدولة العثمانية وولاياتها وخاصة أيام الضعف الذي ساد الدولة في عهودها الأخيرة ، وذلك بعد أن تكالبت عليها الدول الاستعمارية ولم تستطع المقاومة ، وأفلت الزمام من يد معظم الخلفاء، فقد ساء النظام الإداري، وبدأت المظالم تنتشر من الولاة ، وفرضست الضرائب الباهظة، وظهر الجهل بسبب إهمال التعليم، وشاعت الخرافات والأهواء والبدع بين الناس، فعمت الفوضى، وانتشر قطاع الطرق وكثر الغزو، وانهار الاقتصاد في

البلاد، وساءت الحياة الاجتماعية، وماج الناس في الفتن والاضطرابات، وأثار حكام الولايات الشعب ضد الخلفاء، وكثرت معاول الهدم، فاهتز مركز الخلافة مما ساعد على ضعفها وسقوطها.

# الحالة الفكرية والثقافية

بعد أن سيطر العثمانيون على البلاد العربية والإسلامية أصبحت الآستانة مركز الخلافة وقاعدة الإسلام الأولى، وأضحت بمآذنها الشاهة موئلًا الثقافة الإسلامية وداراً لطباعة المصحف الشريف، ومقراً لشيوخ الإسلام، وقد نقل إليها السلاطين أعداداً كبيرة من نفائس المخطوطات والمؤلفات العربية والإسلامية المختلفة من الكثير من العواصم العربية والإسلامية، كما اختاروا أفاضل العلماء وكبارهم بقصد الانتفاع منهم ومن علمهم، فنشطت حركة التأليف في اللغات التركية والعربية والفارسية، وخاصة باللغة العربية التي تعتبر لغة الدين والثقافة، وقد تأثرت اللغة التركية بهاتين اللغتين، وأخذت عنهما الكثير من الكلمات والأساليب اللغوية والأدبية، وظلت كذلك حتى تم استبدالها بالحروف اللاتينية من قبل مصطفى كمال بعد إلغاء الخلافة العثمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: محمد حرب عبد الحميد، مجلة العربي العدد ٢٤٤.

كما درج العديد من الخلفاء والولاة أو الشعراء والأدباء العثمانين على التأليف في اللّغات الفارسية والعربية، وحاولوا تقليد الشعراء الفرس والعرب في منظوماتهم الشعرية بمختلف أنواعها"(١).

أما عن التعليم خلال هذا العهد بما فيه البلاد العربية فيمكن اعتباره امتداداً للعصور الإسلامية السابقة، وخاصة العصر المملوكي، المعاهد التي كان يشع منها العلم ويتعلم الدار سون (٢):-

1- المسجد: فقد توسع المسلمون في مهمته فهو بالإضافة إلى كونه مكاناً للعبادة فإنه مكان لإدارة شؤون الدولة ومجلس للقصاء ومنطلق للجهاد ومكان للعلم بمختلف فروعه الشرعية والأدبية والعلمية كالطب والفلك والحساب وغيرها.

ومن أشهر مساجد التعليم خلال هذا العهد – الأزهـر الشريف وجامع الزيتونة والجامع الأموي والحرمين الشريفين والنجف الأشرف وغيرها التي كان يؤمها الطلاب من مختلف الأقطار العربية والإسلامية.

- ۲- الكتاب: ويدرس فيه الأطفال مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ويتعلم ون
   حفظ القرآن الكريم.
- ٣- المدرسة: فقد انتشرت المدارس في العديد من المدن الإسلامية والعربية ولم يكن في نظام التدريس امتحان أو شهادة، وجل ما في الأمرر إجازة يمنحها الشيخ لتلميذه فيصبح أهلاً للتعليم.

<sup>(</sup>١) د . عمر موسى باشا: تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني.

<sup>(</sup>٢) د . بكري شيخ أمين، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني.

المكتبات العامة والخاصة: وقد لعبت دوراً ملموساً في نشر الثقافة في البلاد الإسلامية ظهر العديد من الشعراء والعلماء الذين تثقفوا ثقافة ذائية أثمرت العديد من الكتب والمؤلفات.

أما في مجال الأدب والأدب العربي بشكل خاص، فقد هبط مستواه عما كان عليه في العصر العباسي، وظهر عليه التكلف والصناعة اللفظية، وخاصة في العصور المتأخرة لهذا العهد، فجمدت القرائح وتدنى الفكر، وكثرت السرقات الشعرية، وانعدم الإبداع والابتكار.

وفي مجال التأليف قل إنتاج العلماء وصار علمهم في الغالب مقتصراً على شرح المختصرات، أو التعليق عليها، أو إيجاز المطولات، كما تفشى الجهل بينهم فقل التحري والتوثيق، وشاعت الروايات غير المأثورة، علاوة على المبالغات والأخطاء الكثيرة.

هذا ولم تمنع هذه الأحوال أو الظروف من ظهور بعض العلماء والمؤلفين الذين لا تنطبق عليهم أحكام عصرهم، ومنهم شهاب الدين الخفاجي وأبنن أبناى وحاجي وعبد القادر البغدادي والصبان وغيرهم.

# أسباب سقوط الخلافة العثمانية

لم تكن الدولة العثمانية أول دولة على وجه هذه البسيطة يعتريها الذبول والسقوط، ولن تكون آخرها بالطبع.

فمنذ العصور المغرقة في القدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كانت هناك دول تقوم ودول تهوي، وحضارات تسود وأخرى تبيد، وهذه سانة الله في خلقه على وَلَن تَجِدَ لِسُانَةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا اللهِ (۱).

والخلافة العثمانية التي هي الحلقة الأخيرة من سلسلة الخلافة الإسلمية الغابرة، لم تسقط تماماً عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك إلغاءها سلة ١٩٢٤ م ولكنها بدأت رحلة السقوط حين أعلنت نفسها ومنذ بداية عهدها حاملة لواء الجهاد الإسلامي ضد البيزنطيين، ومن ثم أخذت تتوغل داخل البللد الأوروبية حتى طرقت أبواب "فيينا" ووقفت بعدها سداً منيعاً في وجه الأوروبيين الطامعين بخيرات الشرق، الأمر الذي نبه هؤ لاء للخطر القادم إلى عقر ديارهم، فوقفوا صفاً واحداً يقاومون هذا الجسم الوافد الذي بدأت عوامل الضعف تدب في أطرافه منذ بداية القرن الثاني عشر الهجري، التامن عشر الميلادي، وعند ذلك أخذوا يطلقون عليه اسم "الرجل المريض" الذي أوشك في حينه على السقوط لو لا الخلافات التي نشبت بين الدول الأوروبية على اقتسام ممتلكات العثمانيين.

وفي نهاية القرن الثامن عشر (١٧٩٨م) غزت فرنسا مصر بقيادة نابليون بونابرت ففتحت أعين الناس هناك على الفرق الشاسع بين الحضارة الأوروبية المتقدمة وبين التخلف العلمي والحضاري الذي تعيشه البلد العربية في ظلً العثمانيين، فقامت ثورات مسلحة بجانب الثورات الفكرية المتلاحقة، للاقتباس من

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٦٢.

علوم الغرب الأوضاع الاجتماعية السائدة، ونشطت الحركات السياسة والعسكرية ومحاولات الاستقلال، وظهرت فكرة القومية العربية مقابل القومية التركية.

"وهنا نشطت مشاكل المسألة الشرقية. وأصبحت سبباً في خلاف الدولية وحروب، وساهمت فيها الدول الأوروبية المهتمسة كبريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا، وكانت تركيا هي الخاسرة على الدوام بالرغم مما كان يبدو في ظاهر المعاهدات التي تنهى لوقت محدود هذه المشاكل أو بعضها، إذ كانت الدول الأوروبية تعمل في كل مناسبة على اقتطاع جزء من أملاك العثمانيين، وتمكنت فرنسا أن تظفر بحصة الأسد في شمال أفريقيا العربي، فاحتلت الجزائس (١٨٣٠م) ومراكش (١٩١٠)، بينما احتلت بريطانيا "مصد" وسيطرت على تونس (١٨٨١م) ومراكش (١٩١١)، بينما احتلت بريطانيا "مصد" (٢٨٨١م) وبعض سواحل الجزيرة العربية، واقتطعت إيطاليا ليبيا (١٩١١م)، وكان نصيب روسيا والنمسا من تركة الرجل المريض - تركيا - أملاكاً أوروبية غير عربية، واكتفت ألمانيا الإمبر اطورية بالنفوذ المباشر على سلاطين آل عثمان، ونيل عربية، واكتفت ألمانيا الإمبر اطورية بالنفوذ المباشر على سلاطين آل عثمان، ونيل الامتيازات الاقتصادية والعسكرية، حتى إذا انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء .. أطبق هؤلاء على بقية البلاد العربية وخاصة القسم الآسيوي منها، فاحتلت فرنسا سوريا ولبنان، وبريطانيا فلسطين والأردن والعراق وسواحل الجزيرة العربية"(١).

وهكذا ومع بداية القرن العشرين وقبل نهاية الربع الأول منه لفظت الخلافة الإسلامية العثمانية أنقسامها الأخير.

جملة من الأسباب الداخلية والخارجية التي اتصلت حلقاتها وتشابكت خيوطها وخطوطها، قد ساهمت في إضعاف الدولة العثمانية وأدّت بالتالي وكنتيجة طبيعية لاستفحال مثل هذه الأسباب والعوامل إلى سقوطها ومن ثُمَّ إلى الغاء آخر خلافة

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب والإسلام: أنور الرفاعي.

إسلامية كانت رمزاً للوحدة الإسلامية، وكتيبة الإسلام الأولى ضد الأطماع الصليبية والصهيونية، وظلت قرابة خمسة قرون تؤدي دورها في حماية الإسلام والمسلمين.

هذا وقد زخرت كتب التاريخ والمراجع التي تؤرخ للموضوع بدراسة أحوال ضعف الخلافة العثمانية وتحليلها وإرجاعها إلى عدد من الأسباب التي قد تقــترب من الهدف أحياناً، أو تبتعد عنــه أحياناً أخـرى، وفقاً للأفكار والمعتقدات والأيديولوجية التي يحملها هؤلاء الباحثون والمؤرخون، ونستطيع أن نستخلص من هذه الدراسات والتحليلات، الأسباب الأساسية والفعالة التي أودت بالخلافة الإسلامية العثمانية - مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إغفال العوامل الثانوية التي ساهمت أيضا بدورها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في إسقاط هذه الخلافة ويمكن إجمالها كما يلي:-

أولاً - الخلافات السياسية والعصبية والصراع العنصري وتنازع الرياسة والجاه.

وذلك رغم التحذير الشديد الذي جاء به الإسلام، والتزاهيد في الإمارة، ولفت النظر إلى هذه الناحية التي هي سوس الأمم ومحطمة الشمعوب والدول عمر وَلَا تَنَزَعُوا فَلَفَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُوا الله مَعَ الصَّدِيرِينَ عَلَى الشهوة والجاه"(١) البالغة بالإخلاص لله وحده في القول والعمل، والتنفير من حب الشهوة والجاه"(١).

ويندرج تحت هذا السبب النزاع على العرش، ونظام ولاية العهد، حيث لجا بعض السلاطين العثمانيين إلى قتل منافسيهم على العرش مبررين ذلك بالحرص على سلامة الدولة، وعدم تقسيمها بين المتنافسين، كذلك لم يكن نظام ولاية العهد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطريق إلى حكم إسلامي، محمد علية ضناوي ص ١١٦.

محدداً تماماً في الدولة العثمانية، مما أوجد مجالاً واسعاً للتنافس على العرش والصراع على السلطة بين الأبناء والإخوة.

هذا بالإضافة إلى ما كان يفرض على وليّ العهد من الإقامة بمعـــزل عـن الناس، فلا يختلطون به، فقد ترتب على ذلك أن ارتقى العرش سلاطين لا يعرفون من السياسة شيئاً، ولا يهتمون بمصالح الدولة والشعب.

وكذلك نستطيع أن ندرج تحت هذا السبب يقظة القوميات المختلفة في الدولة العثمانية، إذا اشتملت الدولة على شعوب وقوميات غير متجانسة، ومع انتشار مبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والإخاء والمساواة وما أعقبت ذلك من تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تَمثّله في حركة الانقلاب الصناعي وظهور المبلدئ والأفكار والحركات القومية في أوروبا، تأثرّت القوميات الخاضعة للدولة العثمانية بهذه المبادئ والأفكار، فأخذت تتحرك مطالبة بالتحرير من الحكم العثماني".

وقد كان لظهور الحركات القومية ومطالبتها بالاستقلال عن جسم الدولة العثمانية، وما تبع ذلك من حروب طاحنة ومداخلات دولية معقدة أثر كبير في إضعاف الدولة العثمانية وتفككها. كما كان لتعصب الحركة الطورانية ممثلة بحزب "الاتحاد والترقي" الذي حكم الدولة العثمانية منذ سنة ٩٠٨ م أثر كبير في دفع القوميات الشرقية إلى المطالبة بالاستقلال، كما هو الحال بالنسبة للقومية العربية (١).

تأنياً - الخلافات الدينية والمذهبية، والانصراف عن الدين كعقائد وأعمال الله و المنافل الله و المنافل الله و الله

<sup>(</sup>١) مذكرة في تاريخ العرب الحديث. د . حسن ريان ومحمود طوالبة.

وكل ذلك مما حذر منه الإسلام ونهى عنه أشد النهي حتى قال رسول الله (عَلَيْكُنُ) "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"(١).

والمتتبع لتاريخ الخلافة الإسلامية يجد بوضوح أن بقاء الدولة قوية مهابة الجانب مر هون بتطبيق شرع الله عز وجل في هذه الأرض، لأنه شرعية بقاء هذه الدولة إنما هو بتطبيقها هذا الشرع الذي اكتسبت به ولاء المسلمين وقيادتهم.

ولقد مرت على الدولة الإسلامية عهود تنكب فيها الحكام والولاة جادة الصواب والهدى، وحل الظلم والجور والتفرق محل العدل والإنصاف والوحدة، وقد تتعطل بعض الأحكام الشرعية لظروف يمر بها المجتمع المسلم أو كيف في التطبيق إلا أن هذا التعطيل ظل تعطيلا جزئيا سرعان ما يلتئم ويعود إلى وضعه السليم، الأمر الذي جعل ولاء المسلمين القلبي لهؤلاء الحكام والخلفاء مستمرا رغم تلك المنعطفات الخاطئة، إلا أن تعطيل شرع الله عز وجل كلية بحيث يصل الأمر إلى الفصل بين الدين والدولة ويصبح الخليفة روحيا فقط المسلمين وتتولى اختصاصاته دولة كافرة، فإن ذلك لم يحدث في تاريخ الخلافة الإسلمية إلا في أواخر خلافة آل عثمان في عهد السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز.

#### ثالثًا - المكر الصليبي واليهودي والماسوني:

ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي ساعدت على سقوط الخلافة العثمانية، فمنذ أن تم فتح القسطنطينية، والدولة العثمانية تخوض غمار الحروب الخارجية، وتتعرض للمؤامرات الداخلية، ثم أصبحت تقاسي الأمرين من التقاء أطماع وأحقاد البهود والماسونيين بالاشتراك مع يهود الدونمة – الذين يحملون الجنسية العثمانية ويتسترون بالإسلام – وقد كانت باريس في فرنسا وسالوفيك في تركيا .. مركزا لهذا التعاون المشبوه، ومسرحا لذلك المكر والتخطيط.

<sup>(</sup>١) حديث شريف.

ونتيجة لهذه الأطماع الاستعمارية السافرة، والمؤامرات اليهودية الماكرة، وحالة الضعف التي كانت تعيشها الدولة العثمانية، وعدم مواكبتها للنهضة العلمية التي كانت مزدهرة في أوروبا، وذلك بسبب انغلاق الدولة على نفسها حذرا من تسرب الأفكار الغربية والمبادئ الهدامة إليها، فقد تكونت الجمعيات السرية والعلنية منها مثل جمعية "(الاتحاد والترقي)" في باريس، والتي تسيرها اليهودية والماسونية، واستطاعت أن تدبر ثورة شرسة خلعت فيها السلطان عبد الحميد الثاني عن الخلافة، وكانت هذه البادرة نقطة تحول فاصلة في القضاء على الخلافة الإسلامية.

#### ٤ - سوء الأحوال الداخلية والخارجية:

إن أحوال دولة الخلافة لم تكن مرضية في كثير من النواحي، فالإنقسام في الأقطار الإسلامية كان على أشده، وانشغال الآستانة بأحوالها وتدبير شؤونها أمام المؤامرات والدسائس، شغلها عن بقية الأقطار فسـاءت الإدارة داخل الآسـتانة وخارجها، وفي الولايات التابعة لها، وقد تقرد كثير من حكام الولايات بحكم مطلق، فلم تكن هناك رقابة أو متابعة، وظهرت أمارات الترف على طبقة الحكام، وسلعت أحوال الرعية، فلا عناية بصحة أو تعليم، وكثرت الديون الخارجية، وتدهورت الأحوال الاقتصادية، وثارت فتنة القوميات بين شعوب وجنسيات الدولة المختلفـــة مطالبة بالاستقلال. وظهر البون الشاسع من حيث الحركة العلمية والتقافية والتقدم العلمي بين الدولة العثمانية مقارنة بالدول الأوروبية، الأمر الذي زاد أطماع هـذه الأخيرة تجاه دولة الخلافة، استفادوا من ضعف الدولة العثمانية والتأخر العلمي في بلادها والقوة الأوروبية والنهضة العلمية فيها مع دعم الفئات النصرانية المقيمة في البلاد العثمانية والأقليات الأخرى، مع من استغرب من المسلمين وقلد النصارى ورغب في السير على منهجهم، وهذا ما أثر على نفسية السكان، وبدأت الهزيمـــة تظهر وتتسع مع الزمن وتزداد الدولة ضعفا والعلم تأخرا، وتزداد أوروبا قوة والعلم تقدما حتى الحرب العالمية الأولى، فهزمت أوروبا الدولة العثمانية، ودخل

الصليبيون أجزاء منها بعد أن تقاسموها حتى وصلت إلى الحضيض، فساعد هذا في الناء الخلافة(١).

٥- الامتيازات التي كانت تمنح للأجانب اعتباطا، وسخاء وكرم لا مبرر لهما – بل كانت تمثل التفريط بحق الوطن في أقبح صورة، فقد منحت الدولة امتيازات لدول أجنبية كتاسيس البنوك ومد السكك الحديدية، وإقامة الموانئ، ومد خطوط الهاتف والكهرباء، وتأسيس المدارس التبشيرية، وأعطتها الفرصة للإشراف المباشر على هذه الامتيازات، وتدخل السفارات والقناصل بهذه الأمور.

7- إهمال اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف وهي المصدر الرئيسي التشريع، وعدم معرفتها المعرفة الجيدة بسبب عدم الفهم الصحيح لأحكام الإسلام، وكان يجب الاهتمام بها الاهتمام البالغ حيث كان الاتجاه نحو اللغة التركية أكثر منه إلى اللغة العربية بصفة أن الخلفاء والحكام يجيدون التركية وهم من أبنائها، وفي هذا جهل لأن اللغة العربية لغة الإسلام، وصحيح أن بعض السلاطين والخلفاء سعوا وعملوا على إقامة المدارس باللغة العربية واهتموا بالعلم الشرعي، إلا أن ذلك كان دون المستوى المطلوب، وأقل ما يجب أن يكون بكثير، وكان على الخلفاء أن يتعلموا العربية ويشجعوا عليها. ومع عدم تعلم اللغة العربية قل الفهم الصحيح وساد الجهل في الأمصار التي تتكلم العربية وأثير هذا على الضعف والتأخر العلمي (٢).

#### ٧- زواج السلاطين بالأجنبيات:

وتسلط هؤلاء الأجنبيات على عواطف أزواجهن، وتصريفهم في سياسة بلادهن الأصلية، وتحكمهن بمقدرات الدولة.

<sup>(</sup>١) أنظر / تاريخ الدولة العلية العثمانية / محمد محمود حرب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

أ- وقد كثر تعدد الزوجات والمحظيات اللواتي كـان الأجانب والحكام يقدمونهن هدية للسلطان، مما نتج عنه حصول العديد من المشاكل من جراء الزواج بهؤلاء الأجنبيات، وأدى بالتالي إلى تفكك روابط الأسرة السلطانية، علاوة على تدخل نساء القصر بالسياسة لدى أزواجهن السلاطين برفع الخدم إلى منصب الوزارة، أو إيصال المتزلفين إلى مراتب الحل والعقد، كرئاسة الوزراء وقيادة الجيش، وفي كثير من الأحيان لا يكون لهؤلاء الرجال من ميزة يمتازون بها إلا هذه الصفات المذكورة.

#### ٨- أسباب أخرى:

إضافة إلى الأسباب السابق بيانها، والتي ساهمت في إضعاف الدولة العثمانية وبالتالي إلى سقوط الخلافة، فهناك تمة أسباب أخرى تعرض لها المؤرخون وكانت لها آثار واضحة في هذا الشأن نستعرض منها:-

أ- غرق السلاطين والأمراء في النرف والملذات، وتبذير بعض الملوك حتى
 بلغت نفقات القصور الملكية في بعض الأحيان ثلث واردات الدولة.

ب- خيانة الوزراء: إذ إن كثيرا من الأجانب المسيحيين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويدخلون في خدمة السلطان ويرتقون بالدسائس والتجسس حتى يصلوا إلى أعلى المراتب ومنها رئاسة الوزراء، وبهذا الخصوص قال مبعوث أنقرة في المجلس العثماني "لو رجعنا إلى البحث عن أصول الذين تولوا الحكم في الدولة العثمانية وارتكبوا السيئات والمظالم باسم الشعب التركى لوجدنا تسعين في المئة منهم ليسوا أتراكا"(١).

ج- ضعف الجيش العثماني وتدهور الروح العسكرية:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

كان الجيش العثماني يعتمد على ثلاثة أنواع من القوة العسكرية هي:-

- الجنود الإقطاعيون، والإنكشارية، والجند الخاص المرتزقة.

أما الجنود الإقطاعيون لقد فقدوا روحهم العسكرية مسع الزمن فارتبطوا بالأرض وأخذوا يتهربون من الاشتراك في الخدمة العسكرية، فلم تعد الدولة تعتمد عليهم، وأما الإنكشارية فقد فقدوا انضباطهم العسكري وأخذوا يتمردون على السلاطين والولاة، بل ويعزلونهم أحيانا، وكثرت تعدياتهم على السكان، وتخلوا عن واجبات الجندية، وعجزوا عن حماية الأمن والتصدي للغزوات الخارجية، وتحولوا إلى قوة هدم بعد أن كانوا قوة بناء.

وإزاء انهيار الإنكشارية اعتمد الولاة على الجند الخاص من المرتزقة الذين لم يكونوا قادرين على دفع الأخطار الخارجية والاشتراك في الحملات العسكرية.

وهكذا أصبحت القوات العثمانية عاملا من عوامل ضعف الدولة وسببا من السباب انهيار ها.

# الباب الثاني

# شعر الأصداء

تمهيد الشعر: مفهومه ووظيفته العامة

- توطئة:

الفصل الأول: - رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها.

الفصل الثاني :- الوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار

الفصل الثالث: - الصورة الزاهية للخلافة ورموزها.

الفصل الرابع: - أسباب سقوط الخلافة.

الفصل الخامس: - آثار ونتائج سقوط الخلافة.

الفصل السادس:- الحنين إلى إحياء الخلافة والدعوة إلى الفصل السادس:- الوحدة الإسلامية.





# الباب الثاني **شعــر الأصــدا**ء

#### تمهيد:

#### الشعر ... مفهومه ووظيفته العامة:

مسألة تعريف الشعر مسألة صعبة وشائكة، وعملية تحتاج إلى كتسير من التروي والبحث، وقد اضطربت آراء العلماء والنقاد حول هذه المسألة، فلم يستقروا على تعريف جامع مانع له، نظرا لصعوبة تحديد ذلك، بسبب أن الشعر عملية ذهنية تتأبى على الضوابط والقوانين وتعلو على القواعد والمعايير، لأنه وليد الشعور وحليف المعاناة، ومجاله هو العواطف والأحاسيس.

ولكن ورغم تلك الصعوبات فإن هناك بعض التعريف ات المختارة التي نستعرض منها ما يلي:

((الشعر منظوم القول غلب عليه لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم، وشعر الرجل يشعر شعرا وشعرا، وشعر قال الشعر، وشعر أجاد الشعر، ورجل شاعر والجمع شعراء، وفي الحديث قال رسول الله (عَلَيْنُ): ((إن من الشعر لحكمة، فإذا ألبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه عربي))(١).

أما ابن خلدون فإنه يعرف الشعر بأنه ((الكلم البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به)) (٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج ص

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ۷٤۳.

ويَعرَّفُ السَّعرُ كذلك بأنه ((الكلامُ الموزونُ المقفى المعـبرُ عن الأخيلةِ البديعةِ، والصورِ المؤثرةِ البليغة، وقد يكون نثراً كما يكونُ نظماً، والشـعر أقدمُ الآثارِ عَهداً، لعلاقتِهِ بالشُعورِ وصلتهِ بالطبع، وعدم احتياجه إلى رقيى العقل أو تعمق في العالم أو تقدُم في المدينة))(١).

ويعتبر الشعرُ من الفنونِ الجميلةِ الراقيةِ إن لم يكن أرقاها على الإطلاق، وذلك لأن النفس تستمتعُ بنظمه وموسيقاه، والفكرُ يتلذذُ بأخيلتهِ وصوره، علاوة على الدورِ الذي يلعبُهُ في تعريفِ الرغباتِ المكبوتةِ والعواطف المحبوسةِ في قرارة النفوس.

والشعرُ - كما يصفُه النقادُ - سلاحٌ من أسلحةِ الأدب، وهو وسيلةٌ حياديـــةٌ بذاتِها، إن استُخدمت في الشر كانت شراً.

هذا وقد واكب الشعر حياة الإنسان بصورة عامة منذ ارتقائه في عالم البشرية وتفاعله بالحياة في مختلف مستوياتها وأنماطها المعيشية، كما أنه لعب دورا هاما وبارزا في حياة العرب سواء في الجاهلية أو في الإسلام، فقد كان الشعر لديهم يسمّى عنوان الأدب، وديوان العرب، وكان أيضا مخزن معلوماتهم، ولسان حالهم، وسجل مفاخرهم، والمصور لآلامهم وآمالهم، وقد أودعوه وقائعهم وذكرياتهم، وكان له في نفوسهم منزلة أخرى؛ لأنه تعبير عن المشاعر والأحاسيس وخوالج النفسس البشرية، وهو لغة العاطفة والوجدان قبل أن يكون لغة العقل والعرفان.

وكانَ للسِّعرَاءِ مكانةٌ كبيرةٌ بينَهم، فالشَّاعرُ عندَهم هو صوتُ القبيلةِ، ولسانُ القوم، والمدافعُ عن الشرف والأحساب والأنساب، والناطقُ بِمَجدهـم، والمصورُ لمفاخرِهم، إلى غير ذلك من الألقاب والصفات.

<sup>(</sup>١) أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي ص٤٨.

#### الإسلام والشعر:

ولما جاء الإسلام، لم يذم القرآن الكريم الشعر بإطلاقه، كما لم يذم الشعراء بعامتهم، ولكن الذي فعله القرآن الكريم هو تقسيم الشعراء إلى فريقين: فريق مع الله إيمانا وطهرا وصدقا وتضحية ، وفريق مع الشيطان كفرا وفجورا وزيفا وضياعه، وميز في الشعر اتجاهين : أحدهما يدعو إلى الشعر وإثارة النعرات، ويشهر بالأعراض، ويقتحم المنكرات، والآخر يدعو إلى الخير، وينشر السعادة، وينتصر للمظلومين، وينافح عن عقيدة الدين.

كما أن الرسول (علم الشعراء الذين أسلموا وجهة جديدة وجعل الشعر وظيفة نبيلة هي المنافحة عن الحق والرد على أعدائه، والوقوف في طريق أولئك الذين أطلقوا ألسنتهم افتراء على الله ورسوله (علم المسلم والمسلمين، إذن فقد اهتم الإسلام بوظيفة الشعر ودوره الكبير في حياة الإسلام والمسلمين، واعتنى بتوجيم مضمونه، فأراد بذلك أن يسمو بالشعر والشعراء وأن يجعلهم أداة بناء وسعادة بعد أن كانوا من قبل أداة هدم وشقاء (۱).

ئم حصلت بعض التطورات على الشعر والشاعر وهذه سنة الله في الكون، ولكننا لا نستطيع أن نستقصي مجالات هذا التطور ومراحله في هذا التمهيد الموجز، اللهم إلا فيما يمس هدف الشعر ووظيفته، وذلك أن الشعر كان يعتبر من أبرز وسائل الاتصال بين القبائل العربية ويلعب دورا إعلاميا أشبه بما تمثله الصحافة في هذا العصر.

وبعد أن انحسر دوره الإعلامي نسبيا، وذلك لما طرأ على الساحة واستجد من وسائل الإعلام المختلفة السمعية وبصرية والمقروءة، أصبح الشاعر في وضع

<sup>(</sup>١) أحمد عبد اللطيف الجدع، حسني أدهم جرار/شـعراء الدعـوة الإسـلامية فـي العصـر الحديث ج١.

جديد ودور جديد، فما هو دور الشاعر اليوم؟ وما هو هدف الشعر؟ وهل ما يـزال يؤدي دوره كما كان يفعل من قبل؟

لا شك أنه لا يزال للشاعر دور، ودور مميز أيضا، ولا يزال كذلك للشعر دور كبير، وله هدف ووظيفة فاعلة ومؤثرة شأنه شأن الفنون الكبرى والإبداعات العظيمة.

#### ووظيفة الشعر وفائدته:

وظيفة الشعر هي وظيفة الأدب الملتزم، وعلى ذلك (فيان الشيعر والفن بصورة عامة يجب أن يكون صورة للحياة وتطور البشرية الحضياري، وليست صورة محدودة للبيئة الضيقة؛ لأن أوجاع الإنسانية ومشكلاتها النفسية تكاد تكون واحدة، فالألم والحب والبغض، والثورة على الظلم، والاحتجاج على الطغيان، والعودة إلى الخير ومحاربة الشر، تنقل الشاعر من عالمه المحدود إلى عالم واسع، ويصبح مضمونه الشعري أكثر فهما وأعمق أثرا في النفوس متى خرج من المحيط الضيق إلى العالم الرحيب، ولأن الشاعر المبدع نبع صافي الماء فمتى وصف بعاطفته الموارة المعاناة الإنسانية سيطور المضمون ويأخذه إلى الحياة الحقيقية) (۱).

والالتزام بشكل عام كما جاء في المعاجم الأدبية هو ((حــزم الأمـر علـى الوقوف بجانب قضية سياسية أو اجتماعية أو فنية، والانتقال من التأييد الداخلي إلى التعبير الخارجي عن هذا الموقف بكل ما ينتجه الأديب أو الغنان من آثار، وتكـون هذه الآثار محصلا لمعاناة صاحبها، ولإحساسه العميق بواجب الكفاح، والمشـاركة الفعلية في تحقيق الغاية من الالتزام)) (٢).

<sup>(</sup>١) النجديد في الشعر الحديث، بواعثه النفسية وجذوره الفكرية، د/ يوسف عز الدين.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأدبي، جبور عبد النور.

أما مفهوم الالتزام الإسلامي فهو ((أنه يستمد مقومات وجوده من الإسلام ذاته، فينطلق من قاعدته العريضة ويسير فوق منهجه المستقيم، فبقدر وضوح أصول الإسلام الثابتة لدى المسلم، وبقدر إدراكه لحكم الإسلام العظيمة ومقاصده السامية، يكون الالتزام ذا وضوح أكثر، وذا سمت مميز، وعكس ذلك صحيح)) (1).

إذن فوظيفة الشعر عند الشعراء الملتزمين ليست أقل من أن تعكس الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية بجانبيها الفكري والعاطفي، تمستزج فيها الرؤية المتعمقة والنظرة الشاملة، مع مسحة عالية من الإحساس الغامر والشعور الفياض، مزاوجا بين الواقع والمثال؛ لنقل فكرة، أو موضوع واقعي أو متخيل، لتصبح صورة طبق الأصل عن الشاعر والكون ولتنوب مشاعر الذات في وجدان المجتمع، وعلى الشاعر أن يتحسس مشكلات مجتمعة وأن يتفاعل مع هذا المجتمع لمعالجة هذه المشكلات بكل صدق وموضوعية وذلك بعرضها بطريقة فنية توحي ولا تقول، وتلمح و لا تصرح، حتى تؤدي دورها بكل توافق وانسجام.

هذا ويرى الشاعر محمد حسن عواد(7) أن وظائف الشعر تتمثل فيما يلي(7):

- ١- تعميق فهم الحياة الإنسانية بصفة عامة.
- ٢- تبسيط هذا المعنى للآخرين، والصمود بالتفكير الإنساني فلسفيا إلى مستوى أرقى.
- ٣- تصوير الحياة نفسها بالصورة التي يريد الشاعر لها أن تعيش في نفوس
   الآخرين.
  - ٤- نقل التصوير الإنساني والأفكار الإنسانية من اتجاه لآخر.
    - تجسيد عطاء الطبيعة لتزداد به متعة الإنسان.

<sup>(</sup>١) الالتزام الإسلامية في الشعر، ناصر بن عبد الرحمن الخنين.

<sup>(</sup>٢) محمد حسن عواد،

<sup>(</sup>٣) الرؤية الإبداعية في شعر العواد.

أجل فهذه بعض وظائف الشعر وليست كل وظائفه بالطبع، ولما كان الشعر هو أحد أركان الأدب الأساسية، فإن وظيفته هي وظيفة الأدب عينه كما ذكرنا آنفا، وأقصد بذلك الشرع الملتزم الهادف، وعليه فإن من وظائف الأدب أيضا ما يلي (١):

- ا- تهذیب الإنسان وتصویر ما في نفسه من فكرة و عاطفة، أو حادثة هامة لها
   مغز اها.
- ۲- النهوض بعبء الثفافة العامة والعمل على إسعاد الإنسانية، ورفعها من وهدة عميقة مظلمة إلى شاهق عال مرتفع مليء بالنور والحياة.
- حمل رسالة الدعوة، وإشاعة الفضائل الدينية، وإذاعتها في نفوس البشرعن طريق العواطف الصادقة والأخيلة الجميلة.
- ٤- والأدب عماد النهضات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكريـــة،
   يسجلها ويسايرها ويغذوها ويأخذ بيدها إلى سبيل النجاح.

وللشعر أبضا رسالة، وما دام الشعر فنا فرسالته هي رسالة الفن نفسه، ورسالة الفن هي تعميق الحياة – والحياة هنا هي الحياة العامة وليست الحياة الإنسانية وحدها – وإنما ثروتها في النفوس، والصمود بالآدمية إلى أفق سام من آفاق الخلود.

والشعر كذلك نافع ومفيد في حياة الإنسان، ويهدف إلى إشاعة الخير وتزيينه في أواسط المجتمع، ويحارب البدع المنكرة، والأفكار المنحرفة، والعادات الساقطة بين الناس. لأن الشعر كما ذكرنا رسالة إنسانية ((وبدهي أن هذه الرسالة الإنسانية تقتضي من الشاعر الفنان أن يتضمن فنه قيما سامية ومثلا رفيعة تستحق الوصف بأنها إنسانية؛ ذلك لأن المبدع الحق هو الذي يتبنى قيما إنسانية رفيعة)) (٢).

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ط٧ ١٩٦٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأمة القطرية.

وللشعر أيضا فائدة عظيمة، ونفع كبير في حياتنا الاجتماعية، وذلك لإتسارة النفوس عند الحاجة في هيجانها، لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان، فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها في المسائل العامة، من دينية أو سياسية أو اجتماعية، أو في الأمور الفردية ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور التالية:

- ١- إثارة حماس الجند في الحروب.
- ۲- إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو سياسية، أو إثارة عواطفها لتوجيهها
   اللي ثورة فكرية أو اقتصادية.
  - ٣- تأييد الزعماء بالمدح، وتحقير الخصوم بالذم والهجاء.
- ٤- هيجان لذة الطرب، وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور كما
   في مجالس الغناء.
  - والمجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم كما في مجالس العزاء.
  - ٦- إهاجة الشوق إلى الحبيب، أو الشهوة الجنسية كالتشبيب والغزل.
- الالفاظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات، أو تهذيب النفس وترويضها على فعل الخيرات كالحكم والمواعظ والآداب<sup>(۱)</sup>.

وبعد فما هو الشعر الذي نريده في مثل الظروف الراهنة التي تعيشها أمتنا؟ وهل هو رسالة هادفة أم أنه ترف ذهني محض؟

والجواب على ذلك أن الشعر المطلوب ليس هو الشعر الممسوخ - الذي يقلد النيارات الغربية - عن مجتمعنا العربي والإسلامي، المندرج تحت مقولة (الفن للفن)، الغارق في النظريات المحدودة والحكم الجافة، النابع بالغواية والخطيئة، المثير لغرائز الإنسان، الحافل بالعبث والفوضى والفساد، وإنما الشعر المطلوب هو الشعر الأصيل الهادف والملتزم، الباعث للفائدة والمنفعة والمتعة، الداعي إلى مجد

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد رضا المضفر، المنطق ط٢ ٥٠٥ ١هـ، ١٩٨٥م ص ٤٢٥.

وكرامة الإنسان، الغائص في جذور التراث، المترجم لوجدان الأمة وأحلامها وطموحاتها ووحدتها، والحامل لرسالة إنسانية سامية تنير الطريق لأجيال المستقبل، وتضع لهم النقاط على الحروف.

#### توطئة:

لم يكن إلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية سنة ١٩٢٤م مفاجئا للأمة الإسلامية بشكل عام، وللمفكرين والأدباء والشعراء بشكل خاص، وذلك بسبب الظروف القاسية التي مرت بها دولة الخلافة، وكثرة المعاول التي تهدم جدارها المسهزوز، ولكن المفاجأة كانت أن يأتي هذا الإلغاء على يد القائد التركي الكبير – كما كان يبدو حينذاك – مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان قبل سنوات بل شهور قليلة ملىء السمع والبصر، وأدى من الانتصارات على أعداء الخلافة التقليديين ما جعل أبناء الأمة الإسلامية، ومنهم الشعراء، يلهجون بذكره ويشيدون ببطولته، وهذا ما حدا بالشاعر الكبير: أحمد شوقي أن يقرنه بالقائد الإسلامي الشهير: خالد بن الوليد (رضي الله عنه)، في شجاعته وإقدامه وانتصاراته وذلك في قصيدته التي يقول فيها الناء

الله أكبر كم في الفتح من عجب حدوت حرب الصرحيين في زمن تحية أيها الغازي .. وتهنئة

يا خالد الترك .. جدد خالد العرب فيه القتال بلا شرع و لا أدب بآية الفتح .. تبقى آية الحثب

(فهذا القائد المظفر هو في نظرة مبعوث العناية الإلهية لإقالة عثرة الخلافة، وإحياء مجد الإسلام، فمقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد من العرب، كلاهما قد قاد جيوش المسلمين متنقلا بها من نصر إلى نصر، ثم هو يشبه في جهاده

<sup>(</sup>١) ديوان شوقى ط

جيوش النصرانية بصلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية إذا قورنت شهامته وإنسانيته بوحشية الجيوش الأوروبية وانتهاكها للحرمات)(١).

وكذلك الشاعر محمد عبد المطلب (٢)، ينبري بشعره لتسجيل انتصار السترك على أعدائهم معتبرا أن انتصارهم كان انتصارا للمسلمين جميعا فيقول على لسان الأتراك (٢):

هذا مقامك شاعر الإسلام عادت صوارمنا إلى أغمادها ضحك الهلال له الغداة وربما

فقف القريض على أجل مقلم من بعد ما ظفرت بخير مقلم أجرت مدامعه شؤون غرام

هذا ولم تكن الأحداث والحروب بين الدولة العثمانية وأعدائها متتابعة على معط واحد، ولكنها كانت سجالا بينهما، وإن كانت كفة النصر تميل كثيرا نحو جهة الأعداء، وهذا ما جعل الشعراء والمفكرين يستشعرون ويتوقعون قرب سقوط الخلافة، وذلك منذ أن بدأت أطرافها تنحسر ومدنها تتساقط الواحدة إثر الأخرى في يد الأعداء والطامعين.

وها هو شوقي يرثي مدينة (أدرنة)<sup>(١)</sup> التي كانت من أمهات المدن العثمانية في (مقدونية)<sup>(٥)</sup> إثر غلبة (البلغار)<sup>(١)</sup> عليها في الحرب سنة ١٩١٢م، يقول شوقي في قصيدته بعنوان (الأندلس الجديدة)<sup>(٧)</sup>:

يا أخت أندلس عليك سلم هوت الخلافة عنك والإسلام

<sup>(</sup>١) د/ محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.

<sup>(</sup>٤) أدرنة.

<sup>(</sup>٥) مقدونية.

<sup>(</sup>٦) البلغار.

<sup>(</sup>٧) ديوان شوقي ٢٨٧/١.

نزل الهلال عن السماء فليتها طويت .. وعم العالمين ظلام صبرا أدرنة .. كل ملك زائل يوما ويبقى المالك العلام

وكأني به وهو يخاطبها بأخت أنداس – فردوس العرب المفقود – إنما ينعيها نعي الشعراء من قبل قرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، من مدن الأندلس الشهيرة، ويدعوها إلى الصبر والاحتساب مطمئنا إياها أن كل ملك صائر إلى السزوال ولا يبقى إلا الله المالك العلام.

ولا أطيل هنا الحديث عن الوقائع التي حلت بالدولة العثمانية قبل إعلان إلغاء الخلافة رسميا، وما قام به الشعراء في ذلك الوقت من مشاركات وتفاعلات تجاه هذه القضايا، فإن في شعر الأصداء، وما أفر غته مواهب الشعراء، إثر سقوط الخلافة وإلى اليوم ما يسد الحاجة، ويقوم بالمهمة المرجوة خير قيام.

وقبل أن نرصد انفعالات الشعراء حيال تلك المأساة التي هزت العالم الإسلامي، وجوت عليه من الأحداث ما يزال يتجرعها إلى اليوم .. فإننا نذكر طرفا من ردة الفعل التي ظهرت على أفراد الأمة الإسلامية بشكل عام.

يقول الدكتور إحسان حقي<sup>(۱)</sup>: (فلما ألغى أتاتورك الخلافة سنة ١٩٢٤م هاج العالم الإسلامي وماج، وقام كثير من الناس في كل البلاد الإسلامية يستنكرون هذا العمل، ويدافعون عن الخلافة، ويطالبون بإحيائها، وذلك لما كانوا يدركون ما لهما من تأثير على العالم الإسلامي أولا، ثم على العالم المسيحي ثانيا، ولولا أن الدذي الغى الخلافة كان مسلما لما تجرأ أحد على ذلك. ضج العالم الإسلامي من هذا العمل، ولكن لم يكن في العالم الإسلامي بلد واحد مستقل بكل معنى الكلمة ليداف عن الخلافة، ولذا فإن صوت الاحتجاج لم يصل إلى بعيد، ولعل الهند كانت أكثر البلاد الإسلامية حماية للخلافة، وتشكلت في الهند جمعية باسم (جمعيسة الخلافة) برئاسة الأخوين: مولانا محمد على ومولانا شوكت على، وقد اتخذا لنفسهما شعارا

<sup>(</sup>١) د/ إحسان حقى، آراء في محاضرات، مؤسسة الرسالة ط١ ٩٨٥ م ص ٨٧.

هو الهلال العثماني الذي كانا يضعانه على لباس الرأس، وقاما يطالبان بإعادة الخلافة في الشرق وفي الغرب حتى في عصبة الأمم، وعملاً كثيراً لهذه الغاية، ولكن جهودهما ذهبت أدراج الرياح لأن الذي ألغاها لم يلغها لكي يعيدها، والدول الغربية كانت تحرص على هذا الإلغاء للتخلص من كابوس إسلامي كان يجتم على صدورهم).

وهكذا يتضح أن وقع سقوط الخلافة الإسلامية على المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية كان شديداً ومؤثراً، وقد انبرى الشعراء للتنديد بأولئك الذين عبثوا بمصير الخلافة، فراحوا يرتونها ويتغنون بمآثرها وذكرياتها ويرسمون ملامحها وصورها الزاهية، أو يبينون ما أمكنهم – بالتمليح أحياناً وبالتصريح أحياناً أخرى – الأسباب التي أدت إلى ضعف الخلافة وانهيارها، ثم آثار هذا الانهيار والسقوط على العالم الإسلامي ككل، أو يتطلعون ويستشرفون إلى إحياء الخلافة الإسلامية والدعوة إلى الوحدة الإسلامية الشاملة.

هذا وقد قمت باستحضار الأشعار التي أسفرت عنها قرائل الشعراء بعد سقوط الخلافة وحتى هذا التاريخ - علماً بأنني لا أزعم أنني قد استقصيت كل ملا قيل في هذا الموضوع للعديد من الأسباب الموضوعية والفنية - ثم عمدت إلى تقسيم الباب ستة فصول وهي كالتالى:

الفصل الأول: رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها.

الفصل الثاني: الوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار.

الفصل التالث: الصورة الزاهية للخلافة ورموزها.

الفصل الرابع: أسباب سقوط الخلافة.

الفصل الخامس: آثار ونتائج سقوط الخلافة.

الفصل السادس: الحنين إلى إحياء الخلافة، والدعوة إلى الوحدة الإسلامية.



رَفَعُ معبى لالرَّعِيُ لِالْجَثَّرِيُّ لِسِّكُتُمُ لانِمُ لَالْفِرُوكِ www.moswarat.com

# الغصل الأول

رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها

### توطئة:

الرثاء موضوع هام وأساسي من مواضيع شعرنا العربي، وهو قديم قدم الشعر نفسه، ومتنوع كتنوع أساليبه وأهدافه، وللرثاء أنواع مختلفة: فهناك رثاء الأموات بمختلف الأجناس والأنواع، وهناك رثاء المدن، وكذلك رثاء الدول والأوطان.

والرثاء بشكل عام هو المدح إلا أنه في ميت، نحو تعداد مناقبه، وتبيان مآثره، أما رثاء المدن فيكون بالبكاء والتفجع الشديدين عليها، وخاصة حين تنزل بها الحوادث القاصمة، أو تتعرض للنهايات المؤلمة فيندبها الشعراء بقلوب محزونة ونفوس مكلومة، فقد يستغيثون ويستصرخون ويستنهضون همم أبنائها، أو من يرون فيه النجدة والعون لها، والخلافة الإسلامية التي تعرضت للسقوط وتم إلغاؤها سنة عبه النجدة والعون لها، والخلافة وتحسروا على مجدها الغابر، وبكوا على ماضيها الجامع لشتات هذه الأمة والموحد لكيان أوطانها وبلدانها، كما أنهم عددوا وأوضحوا ما أسفر عنه هذا السقوط من ضياع هويتها، وتمزق أقطارها، وتكالب الدول الاستعمارية عليها وطمعهم بخيراتها.

وفي هذا الفصل سأقوم - بمشيئة الله تعالى - يايراد النماذج الشعرية السلبقة في هذا المجال وهو (رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها) محاولا شرحها شرحا أدبيا مستوفيا، ومسلطا الضوء على ما تحمله في ثناياها، وتنظوي عليه بين سطورها من مضامين وأفكار، ثم معقبا ومعلقا على ما ترمي إليه من مقاصد وأهداف، تاركا مجال النقد ورصد الظواهر الفنية والبلاغية إلى الباب الثالث والأخير، وسوف ينطبق منهجي هذا على كل الأبواب والفصول في هذه الدراسة والله من وراء القصد.



رَفْعُ عبس لاسَّحِن اللَّهِ الْمُعَلَّى يَّ لِسِّلِتُهَ لائِمْ لاَئِمْ لاَئِمْ لاَئِمْ لاَئِمْ فَالْمِوْدِي مِسَى www.moswarat.com

### الضصىل الأول

## رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها

بادئ ذي بدء أود أن أقول أنه قد ظهر عدد من الشعراء كان لـــهم قصـب السبق في رثاء الخلافة الإسلامية، وكان لشعرهم الأثر الكبير في إحياء مشاعر الأمة التي هالها الحدث وفجعها النبأ، وأثر وما زال يؤثر على من جاء بعدهم مـن الشعراء.

في مقدمة هؤلاء الشاعر الكبير أحمد شوقي حيث نظه قصيدته (خلافة الإسلام) "يرثي فيها الخلافة وينبه ممالك الإسلام إلى إسداء النصبح لهذا الرجل (مصطفى كمال)؛ لعله يبني ما هدم وينصف من ظلم "(۱) يستهل الشاعر قصيدته بالدخول إلى الموضوع مباشرة دون اللجوء إلى النمهيد أو المقدمات، ناعيا الخلافة نعيا مريرا وحاملا على مصطفى كمال – والذي طالما تغنى بمدحه وترنم ببطولاته – إلغائه الخلافة، ولكن كل شيء بحساب ولكل مقام مقال...

يتخيل الشاعر الخلافة (عروسا ماتت فجأة فتبدل العرس مأتما، والفرح حزنا)(٢) فيقول:

عادت أغاني العرس رجع نواح كفنت في ليل الزفال بثوبه شيعت من هلع بعرة ضاحك

ونعيت بين معالم الأفراح ودفنت عند تبلج الإصباح في كل ناحية وسكرة صاح

وبعد أن يفرغ الشاعر من وصف حالة الخلافة عند سقوطها ورسم الصورة المفجعة التي آلت إليها، يتحول فجأة إلى تصوير حال الأقطار الإسلمية ((وقد

<sup>(</sup>١) الشوقيات ١ /٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) د/ عبد العزيز الثنيان، الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث ١٤١.

هالها الأمر وأمضها الخطب فلبست على الخلافة ثوب الحيزن وأقامت افقدها المآتم))(١) يقول:

وبكت عليك ممالك ونواح تبكي عليك بمدمع سحاح $^{(7)}$  أمحى من الأرض الخلافة ماح فقعدن فيه مقاعد الأنواح $^{(7)}$ 

ضجت عليك ما ذن ومنابر الهند والهة .. ومصر حزينة والشام تسأل والعراق وفارس وأتت لك الجمع الجلائل مأتما

بعد ذلك يتجه الشاعر بالخطاب إلى رجال الأمة الإسلامية، نادب الخلافة، مستشيرا هممهم، طالبا نجدتهم، وناعيا على الذين غدروا بها وخلعوا عن أعطافهم أجمل حلية وأثمن وشاح، يقول:

قتلت بغیر جریرة وجناح ( $^{(1)}$ ) قتلتك سلمهم بغیر جراح ( $^{(0)}$ ) موشیة .. بمواهب الفتاح ( $^{(1)}$ )

يا للرجال لحرة موؤدة إن الذين أست جراحك حربهم هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم

((ولقد أبدى الشاعر عجبه من هدم هذا المجد العظيم بهذه السرعة، ونبذ تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع القلوب وتوحد الصفوف)((). فيقول:

قد طاح بين عشية وصباح<sup>(^)</sup> كانت أبر علائق الأرواح حسب أتى طول الليالي دونه وعلاقمة فصمت عرى أسبابها

<sup>(</sup>١) الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث.

<sup>(</sup>٢) الوالهة: الحزينة أو التي ذهب عقلها حزنا، سحاح: كثير السح وهو أن يسيل الماء من أعلى اليل أسفل.

<sup>(</sup>٣) الجمع: واحدة جمعه، الأنواح: النائحات.

<sup>(</sup>٤) الموؤدة: التي تدفن حية في التراب، الجناح: الإثم.

<sup>(</sup>٥) آست جراحك: دواتها، السلم: الصلح والسلام.

<sup>(</sup>٦) هتك الستر ونحوه: خرقه، موشية: منقوشة منمنمة.

<sup>(</sup>٧) الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث.

<sup>(</sup>٨) طاح: ذهب،

نظمت صفوف المسلمين وخطوهم

جمعت على البر الحضور وربما جمعت عليه سرائر النزاح<sup>(۱)</sup> فى كىل غدوة جمعة ورواح

بعد ذلك يحمل الشاعر على مصطفى كمال ((الذي عبث بالشرع، وأثار فتنة، وأتى ضلالا، وجاء بكفر بواح، ثم يبدو له أنه قد ناقض نفسه فكم مدح هذا الــــذي يهجوه اليوم، ولكنه كان يرى أنه لا يمدح و لا يلوم إلا على الحق، فذلك الذي أحيــــا الجماعة هو نفسه الذي ألغى الخلافة وأمات في الجماعة أقوى الروابط)) (٢) يقول:

> بكت الصلاة وتلك فتنه عابث أفتى خز عبلة .. وقال ضلالة إن الذين جرى عليهم فقهه إن حدثوا نطقوا بخرس كتائب أستغفر الأخلق لست بجاحد مالي أطوقه الملام .. وطالما هو ركن مملكة وحائط دولة أأقول من أحيا الجماعة ملحد الحق أولى من وليك حرمة فامدح على الحق الرجال لمهم ومن الرجال إذا انبريت لهدم هم فإذا قذفت الحق في أجللاه

بالشرع عربيد القضاء وقاح<sup>(٢)</sup> وأتى بكفر فـــى البــــلاد بــــراح('') خلقوا لفقه كتيبة وسلح أو خوطبوا سمعوا بصك رمـــاح من كنت أدفع دونه .. وألا حـــى<sup>(٥)</sup> قلدته المأثور من أمداحي؟ وقريع شهباء وكبش نطاح (١) وأقول من رد الحقوق إباحي وأحق منك بنصرة وكفاح أو خل عنك مواقف النصاح هرم غليظ مناكب الصفاح<sup>(٧)</sup> ترك الصراع مضعضع الألواح<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) البر: الصلة والرفق. النزاح: البعيد، جمع نازح.

<sup>(</sup>٢) د/ ماهر حسن فهمي، شوقي (شعره الإسلامي) ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) العربيد: الشرير، الكثير العربدة. الوقاح: دو الوقاحة وهي قلة الحياء.

<sup>(</sup>٤) الخز عبلة: الفكاهة والمزاح. براح: بين وجهار.

<sup>(</sup>٥) أدفع دونه: أرد عنه بالحجة. ألا حي: من الملاحاة وهي الملاعنة.

<sup>(</sup>٦) القريع: الغالب في المقارعة. الشهباء: الكتبية العظيمة الكثيرة السلاح.

<sup>(</sup>٧) مناكب: الجوانب والنواح. الصفاح: حجارة عريضة رقيقة.

<sup>(</sup>٨) الأجلاد: جسم الإنسان.

ويتابع الشاعر قصيدته متوجهاً بالخطاب إلى أهل النصيح والمشورة من أبناء المسلمين، وإلى أهل الحل والعقد منهم، ليقدموا النصيحة (لمصطفى كمال) لعلم يرتدع عن طيشه وغروره ويعود إلى رشده وصوابه فيقول:

أدوا إلى الغازي النصيحة ينتصــح إن الغرور سقى الرئيــس براحـه نقل الشــرائع والعقائد والقـرى تركتـه كالشـبح المؤلـه أمــة هم أطلقـوا يـده كقيصـر فيـهمُ غرته طاعـات الجمـوع ودولـة وإذا أخـذت المجـد من أميــة

إن الجواد يئوب بعد جماح (۱) كيف احتيالك في صريع السراح والناس، نقل كتائب في الساح (۲) لم تسل بعد عبادة الأشباح حتى تناول كل غير مباح وجد السواد لها هوى المرتاح لم تعط غير سرابه اللماح (۳)

ويبدو أن شوقي هنا أراد أن يدافع عن نفسه في هذه الأبيات، ويبرز موقفه بسبب تناقض بعض المواقف التي أجبرته على مدح الكماليين تارة عندما ظهر منهم ما يوجب المدح، ومهاجمتهم عندما تغير موقفهم، وأنه وإن انخدع فيهم مرة، فلي يجب أن يبقى منخدعاً بهم على الدوام، فهو يعريهم ويكشفهم للملأ، وخاصة زعيمهم مصطفى كمال الذي شبهه بشبح أو صنم تسلق سدة الحكم في ظروف مشبوهة، استطاع أن يغرر بأمة شبه أمية، مجدته وأعطته أكثر مما يجب، فبغلى وطغي واستطاع أن يقلب الموازين، ويبيح الحرمات ويطيح بخلافة إسلامية دامت قرابة خمسة قرون، سيما وأن هذه الخلافة في نظر شوقي ومعظم شعراء العربية في ذلك الوقت شيء مقدس لا يصح المساس به، وأنه لا يصلح لمصطفى كمال ولا نغيره – أن يفتي في الدين فيبقي الخلافة أو يلغيها، كما كان يفتي في الحرب، لأن الحرب شيء آخر غير عالم السياسة (٤).

<sup>(</sup>١) جماح: تقور

<sup>(</sup>٢) الساح: جمع ساحة والمراد سحاحة الحرب.

<sup>(</sup>٣) اللماح: اللماع.

<sup>(</sup>٤) أنظر: دولة الخلافة وشعر الوطنية. د/ عبد الرشيد عبد العزيز سالم.

بعد ذلك يخلص الشاعر إلى إظهار ما في نفسه من تمجيد لمحامد الخلافة وتعظيم لرجالاتها، كيف لا وهو المتغني بأمجادها، الغيور على مصالحها، الدائسر في فلكها والمناهض لمن يعاديها، وأنه سوف يبقى محباً لسها، مخلصاً لأيامها وذكرياتها حتى آخر لحظة من حياته، وها هو أخيراً (يحذر المسلمين من المحن والمصائب والفتن التي ستحل ببلاد المسلمين حين يتصارع الملوك على الخلافة وحين يصبح هذا الرمز الديني العظيم مطمحاً لمن يستحق ومن لا يستحق) (۱) فيقول:

من قائل المسامين مقالة عهد الخلافة في أول ذائد ولم يرز حسب لذات الله كان ولم يرز إني أنا المصباح لسبت بضائع غروات (أدهم) كلابت بذو ابلي ولمت سيوفهما .. وبان قناهما لا تبذلوا برد النبي لعاجز بالأمس أوهما المسلمين جراحه فلتسمعن بكل أرض داعياً ولتشهدن بكل أرض فتناه

لم يوحها غير النصيحة واح عن حوضها بيراعه نصاح (۲) وهوى لذات الحق والإصلاح حتى أكون فراشة المصباح وفتوح (أنور) فصلت بصفائحي (۳) وشبا يراعي غير ذات بسراح (٤) عرزل .. يدافع دونه بسالراح واليوم مد لهم يد الجسراح يدعو إلى (الكداب) أو لسجاح (٥) فيها يباع الدين بيع شماح وهوى النفوس وحقدها الملحاح (١)

<sup>(</sup>١) دولة الخلافة وشعر الوطنية ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الذائد: الحامي، الدافع. النضاح: الدافع أيضاً.

<sup>(</sup>٣)الذوابل: صفة للرماح. الصفاح: جمع صفيح وهو عرض السيف. أدهم وأنور: هما القـــائدان النركيان الكبيران. والمراد بالرماح والسيوف هنا الأقلام.

<sup>(</sup>٤)القنا: جمع قناة. الشبا: جمع شباه وهو حد كل شيء. البراح: الزوال.

<sup>(</sup>٥) الكذاب: مسيلمة الكذاب. سجاح: امرأة كانت قد أدعت النبوة.

<sup>(</sup>٦) المعز: هم المعز لدين الله الفاطمي في مصر، والمراد بذهبه وسيفه المال الذي كان يبذله لمن أطاعوه والعقاب الذي كان يصبب من خالفوه.

وهكذا قام شوقي في تأدية رسالته الدينية والشعرية على أكمل وجه وعبر عن شعوره الإسلامي الفياض أجمل تعبير، واستطاع أن يرثي الخلافة الإسلامية الملغاة أبلغ رثاء بأسلوب قوي وعاطفة جياشة يكاد ينفطر فيها أسى ولوعة على تراث المسلمين الخالد وجامعتهم التليدة، منددا بأوئل النفر الذين استغلوا تقية المسلمين الكبيرة بهم وأعطوهم فوق حقهم من الثناء والتقدير، ولكنهم استنكروا لكل القيم الإسلامية والأعراف الإجتماعية، وقاموا بهدم الخلافة التي كانت الدوحة الوارفة التي تظل المسلمين، وشوقي وإن كان إحساسه بشكل عام إحساسا انطباعيا، وأسلوبه وصوته يتغير بتغير المواقف والتجارب التي تعسرض سبيله، والذي استطاع أن يوظف شعره وعبقريته في العديد من القصائد التي قد لا تنم عن تجربة جيدة وإحساس صادق، إلا أنه كان موفقا في هذه القصيدة وخرج فيها عن تجربة عميقة وإحساس صادق وفن رائع أصيل.

أما الشاعر أحمد محرم فقد أنشأ أيضا قصيدة في رثاء الخلافة الإسلامية بعنوان (الخلافة الإسلامية ونكبة آل عثمان) (١) يصور فيها المأساة التي حلت بالأمة، ويجسد الواقعة بعمق ومرارة راسما بواقعية مبدعة شدة الصدمة عليه وعلى كل من هاله نبأ السقوط.

في مطلع القصيدة يسأل الشاعر (فروق) (٢) عن نبأ الخلافة – وهي بالطبع أدرى منه بما حصل فيها – وهذا هو سؤال العارف إذ أنه سرعان ما يجيبها عما حل بالخلافة من الخطوب الجسام والأمور العظام، ويذكرها بالمجد الباذخ والجاه العظيم الذي انتظم البلاد والعباد، ثم زال هذا المجد عنها بزوال الخلافة، ثم يطلب إليها أن تبر وتوفى الجميل.

<sup>(</sup>١) ديوان محرم / السياسيات ج٢ ص ٢١ نشر مكتبة الفلاح - الكويت.

<sup>(</sup>٢) فروق: اسم من أسماء الأستانة.

لهؤ لاء الخلفاء الراحلين بل ويريد منها أن ترحل معهم، ولكن أني لها ذلك؟ فيقول:

أعن خطب الخلافة تسالينا؟ هوى العرش الذي استعصمت منه فاين البأس يقتحم المنايسا وأين الجساه يغمسر كل جاه تدفق ياخذ الأقطار طسراً مضى الخلفاء عنك فأين حلوا؟ ولو أوتيت بسراً أو وفياء

أجيبي يا (فروق) فتى حزينا بركن الديسن واستعليت حينا ويلتهم الكتائب والحصونا وإن جعل السماك له سفينا(١) وينتظم القيامي أجمعينا وكيف بقيات وحدك؟ خبرينا وكيف بقيات أشر الظاعنينا

بعد ذلك يتوجه الشاعر بالخطاب إلى (يلدز) - قصر الخلافة الشهير - والذي أصابه ما أصاب عاصمة الخلافة من كوارث ونكبات، إذ تبدلت القوة ضعفاً والنور ظلاماً، والمنعة ذلاً، ثم يطلب إليها أن تذرف الدموع الغزار على الماضي المشرف، والشرف العظيم الذي ذهب أدراج الرياح، غير أنه سرعان ما يرفع عنها مغبة اللوم والعتاب معللاً أن ما حل بها هو من تقدير الله العظيم الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن الدنيا يوم لك ويوم عليك في وَتِلَكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ في أنساء، وأن الدنيا يوم لك ويوم عليك في وَتِلَكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ في أنساء، وأن الدنيا يوم لك ويوم عليك في وَتِلَكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) السماك: السحاب.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية/ ١٤٠.

#### يقول:

أ (يلدز) ما دهاك؟ وأي رام خفضت له الجناح وكنت قدماً وجلك الظلام وكنت نورأ تزاورت الكواكب عنك ولهي وتجفل تتقي عقبى الليالي تحير فيك هدا الدهر حتى فصب برأ إن أردت أو التياعاً ظلمت هواك أنست أبر عهداً أفيضيى الدمع توكافأ وسيحأ لقد فجع المروءة فيك دهر أليس الدهـر كان لهم لساناً تمرد ينفض التيجان عنهم تولوا في البلد تضيق عنهم إذا وردوا الممالك أنكرتهم عجبت لهم يزول الملك عنهم أذل جبالهم حدث ذميم رويدا إنها الدنيا وصبرا تعالى الله محيدث كيل أمير أتاهم أمره . . فعدو ا ملوكك

ر ماك، فهد سؤددك المكينا حمى الخلفاء يابي أن يدينا(١) يفيض على شعوب المسلمينا(٢) تقلب في جو إنبك العيونا(") وتخشي أن تذل و أن تهونا(ئ) لقد ظنّت حوادثه الظنونــا وسلوى عين فطينك أو حنينا وأصدق ذمة .. وأجل دينا ولا تدعي التوجع والأنينا(٥) أصابك في ذويك الأولينا إذا نطقوا وكان لهم يمينا وينتزع العروش وما ولينا جوانبها .. وكانوا الموسعينا وكانوا للمصالك منكرينا ومسا زالت عسروش المالكينسا أهان العرز والشرف المصونا فما تغنى شكاة الجاز عينا بـــأقدار يرحــن ويقتدينـــا وراحوا سوقة مستضعفينا

<sup>(</sup>۱) يدينا: يذل.

<sup>(</sup>٢) جلك: غطاك.

<sup>(</sup>٣) نزاورت: مالت.

<sup>(</sup>٤) تجفل: جفل القوم .. هربوا مسرعين خوفاً وفرقاً.

<sup>(</sup>٥) توكافا: من وكف الدم إذا سال قطرة قطرة. والسح: من سح الدمع إذا سال واشتد انصبابه.

وبعد أن يصور الشاعر فداحة الخطب الذي حل بالخلافة والخلفاء، وأنهم أصبحوا من عامة الناس، وأن الدنيا قد غدرت بهم، يتحول نحو السياسة فيصفها بأنها ليس لها مبدأ ونظام مستقر تسير عليه، بل إنها مجموعة من النقائص والمتناقضات، وأنها تتلون بتلون أصحابها ومحترفيها ... فيقول:

ولم أر كالسياسة في أذاها وفي أعذارها تزجي مئينا (١) تغير على الأسود فتحتويها وتزعم أنها تحمي العرينا تريد فتضبغ الأصباغ شتى وتبتدع الطرائق والفنونا وتتخذ السدم المسفوك وردأ تظن ذعافه الماء المعينا (٢) أداة الغندر، ما حفظت ذماما ولا احترمت خليطاً أو قرينا

تظن ذعافه المساء المعينسا<sup>(٢)</sup> ولا احترمت خليطاً أو قرينسا ما يتعلق بالسياسة وخاصة المنحرفة منه

وبعد أن تتفتح لنا فلسفة الشاعر في ما يتعلق بالسياسة وخاصة المنحرفة منها والخادعة، وما يكتنفها من الغموض والالتواء وما ترتديه من ثياب المكر والدهاء، ويبين لنا كيف أبدى شديد ضيقه على ما تقوم به وتؤديه من أدوار مغرضة وتلعبه من أساليب غير منهجية؛ لتحقيق أهدافها ومآربها.

بعد ذلك يتوجه الشاعر بالخطاب للعثمانيين، مسدياً لهم النصيحة، ويدعوهم للتحلي بالصبر والرضى بقضاء الله وقدره، ثم ما يجب عليهم فعله في مستقبل الأيام عند مواجهة مثل هذه المصائب والأحداث، وذلك ريثما تستقر الأمور، وتتضح الرؤيا، وتستبين نوايا أتاتورك على حقيقتها، فيكون - بنظر الشاعر معذوراً فيما قام به وأقدم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر ...

يقول:

(بني عثمان) إن جزعاً فحق وإن صبراً فخير الصابرينا أعدوا النوائب ما استطعتم من الإيمان وادرعوا اليقينا (٣)

<sup>(</sup>١) ترجى: نحرك.

<sup>(</sup>٢) الورد: الماء الذي يورد. الذعاف: السم الذي يقتل من ساعته. المعين: الجاري.

<sup>(</sup>٣) أدرع: لبس الدرع.

حياة الملك ضن بها أبي له عدد الأمين فإن رضيتم قضى (الغازي) الأمور فلا تعييوا

يخاف عليه كيد الخائنينا فخير الناس من عنز الأمينا أمور الملك حتى تستبينا

ولا شك أن الأمور اتضحت والنوايا استبانت، وأثبتت الأيام أن ما قام به (مصطفى كمال) من الغاء الخلافة الإسلامية، وما ترتب على الغائها من تفتيت وحدة المسلمين وتكالب الدول عليهم، كان جريمة نكراء لا تغتفر بحق الإسلام والمسلمين.

وبعد أن يسوق الشاعر ما يراه من وجهة نظره الخاصة، مبرراً لما أقدم عليه مصطفى كمال، أخذ يواسي نفسه ويقنعها بعدم جدوى مثل هذه الخلافة التي ستصبح غير ذات شأن، بسبب المؤامرات التي حيكت ضدها من أبناء المسلمين أنفسهم وتحالفهم مع المستعمرين أعداء دينهم على الرغم من المواقف المشرفة التي وقفتها الخلافة معهم، حيث يذكر من هذه الأسباب التصدي للأعداء والمستعمرين، وإغاثة المنكوبين ونجدة المحتاجين ... فيقول:

وما نفع (الخلافة) حين تمسيي شوت تتجرع الأيام شيق تغيث المسلمين إذا استغاثوا فلما جد جد الحرب كانوا منعنا الظلم أن يطغي عليهم نصاب لأجلهم .. ونصاب منهم

حديث خراف قال السهازلينا على أيدي الدهاة الماكرينا وتنصرهم على المستعمرينا قوى الأعداء ترمي الناصرينا فخانونا .. وكانوا الظالمينا فإن تعجب .. فذلك ما لقينا

وهكذا نجد أن الشاعر في خاتمة القصيدة يلقي باللائمة على الشعوب الإسلامية التي تنكرت للعثمانيين وتحالفت مع أعدائهم، في الوقت الذي كانت هذه الخلافة تظلهم بظلها العميم، وتمدهم بكل أسباب القوة والمنعة والنماء، ولعل الشاعر أراد أن يعبر في هذه القصيدة على أن التنكر للقيم والمبادئ ومحالفة الأعداء هيو

سبب رئيس ومباشر لسقوط الدول وخراب العمران، وهو ما حصل بالعطل للدولة العثمانية، وهذا مصداقاً لقوله تعالى في النهي عن موالاة غير المسلمين بقوله:

﴿ فَيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ (١) وهذا يعني أن السولاء والبراء لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى.

ويشارك الشاعر التونسي محمد الشاذلي الخزنه دار الشعراء الذيــن رئـوا الخلافة الإسلامية بقصيدة مؤثرة بعنوان (الانقلاب الكمالي) يستهلها باستنكار العمل الذي قامت به الحكومة التركية - ممثلة برئيسها مصطفى كمال - من الغاء الخلافة، مشيراً إلى أن مثل هذا العمل تأباه الشعوب الإسلامية بما فيها الشعب التركي، وهي التي كانت في الوقت نفسه تأمل من هذه الحكومة الكمالية كل معلني النصر وأمارات الخير، وذلك بعد ما لمسوه من انتصاراتها علي أعداء الدولة العتمانية، ويعتبر هذا الصنيع من أفدح الأمور وأعجب الأعاجيب ... فيقول:

لا الترك ترضى بما أجرت حكومتها في المسلمين وحاشاها ولا العرب هــــذا الزمـــان أرانـــا من حوادثـــــــه

كنا نؤمل منها الخير فانقلبت تلك الأماني ولما يسكن الغضب شتى العجائب حتى ينقضني العجب

بعد ذلك يفند الشاعر مزاعم الكماليين ودعاويهم من أن الخلافة كانت عليهم وبالاً وعبئاً تُقيلاً، بل إنه يذكر فضلها عليهم وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من تسنم سدة الحكم إلا بسببها وتحت ظلالها، ثم يندب أمجاد آل عثمان، وينعى علي الكماليين ثانية عدم مراعاتهم لحرمات الخلفاء، وخاصة محمد الفاتح الذي سطر من الأمجاد ما لا يمحوه الدهر، ويذكر أخيراً ما لهؤلاء الخلفاء في أعناق الأمة الإسلامية الأمر الذي يجب الاعتراف به وتأدية حقوقه، فيقول:

قالوا الخلافة عبء قد أضر بهم لولا الخلافة ما نالوا الذي رغبـــوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٥١).

ألقوا بها بين أيدينا مدحرجة في آل عثمان بان المجد مندرساً هلا رعوا فيهم المفضال فاتحها لآل عثمان في أعناقنا منن على الأمة السمحاء إضاعة من

واستصغروا الفعلة الشنعاء وانقلبوا يبكي لأعظم مأساة وينتحب يرعاك في حسب من عنده الحسب حق اليهم نؤديه كما يجب كنا لدولتهم بالأمس ننتسب

وبالطبع فإن مثل هذه الدعوة التي يطلب فيها الشاعر إحقاق الحق لأصحابه، لا يصدر فيها عن شعور ذاتي، وإنما يصدر عن شعور العديد من المسلمين.

وهذه قصيدة أخرى للشاعر أحمد شوقي نظمها في أحد المؤتمرات العامة المطالبة بإحياء الخلافة الإسلامية، فعندما انفرط عقد الخلافة الإسلامية العثمانية المسلمين وعلمائهم عقد مؤتمر في القاهرة لإحياء الخلافة الإسلامية، وقد سجل المسلمين وعلمائهم عقد مؤتمر في القاهرة لإحياء الخلافة الإسلامية، وقد سجل الشاعر أحمد شوقي قصيدته بهذه المناسبة بعنوان (الخلافة) نشرتها مجلة السياسة في لا يونيو ٢٩٢٦م (١)، وقد مهدت المجلة للقصيدة بمقدمة قالت فيها ((منذ أقصى الأتراك الخليفة من الأستانة وأقاموا في أنقرة جمهورية زمنية، فكر المسلمون في مسألة الخلافة والخليفة تفكيراً جدياً، والمسألة كثيرة الشعب دقيقة، لوقوع كثير مسن الدول الإسلامية تحت نفوذ غير إسلامية، واستقلال كل بشؤونها استقلالاً يحول دون تمكن الخليفة من أن يكون أميراً للمؤمنين بالمعنى الشرعي، ولما كانت الخلافة تحتاج عدا كل ما تقدم إلى قوة مسلحة لتذود عن حياض المسلمين فإن كلا من الدول الإسلامية تفكر كثيراً قبل أن تقبل إقرار الخلافة فيها، وقد أحاط أمير الشعراء شوقي بك بهذه الشؤون إحاطة دقيقة وأبدى فيها من صائب الآراء ما الشعراء شوقي بك بهذه الشؤون إحاطة دقيقة وأبدى فيها من صائب الآراء ما يحسن بكل مسلم أن يعنى بالوقوف عليه أتم العناية...))

<sup>(</sup>١) الشوقيات المجهولة ٢/٠٠٠.

يستهل شوقي قصيدته بالحديث عن المؤتمرين لإحياء الخلافية الإسلمية وينعى عليهم عدم ملاءمة الظروف لإقامة هذه الخلافة بسبب سوء أحوال لمسلمين وضعفهم وعدم اجتماع كلمتهم وأنه لا سبيل إلى إقامتها إلا بتوفر المنعية والقوة الكفيلة بحمايتها والحفاظ عليها...

فيقول: (١)

بعثوا الخلافة سيرة في النادي من بات يلتمس الخلافة في الكرى ومن ابتغاها صاحباً فمحلها أوفي جناحي عبقري مارد اليوم لا سمر الرماح بعدة

أين المبايع بالإمام ينسادي لم يلق غير خلافة الصياد<sup>(۲)</sup> بين القواضب والقنا المياد<sup>(۳)</sup> يفري السماء بجنة مسراد<sup>(٤)</sup> تغني ولا بيض الضبا بعتاد<sup>(٥)</sup>

بعد ذلك يتساءل الشاعر عن الفائدة المرجوة من اجتماع هؤلاء القوم، وما الغاية من التقاء دول عفا عليها الدهر وأخنى عليها الزمان، فكيف تستقيم لهم الخلافة وهم ضعاف متشتتون ولم تستقم أمورهم، وهم بكامل قوتهم واجتماعهم، يقول شوقى:

قل: فيم يأتمر الرجال؟ وما الذي ما لم يبد منها على يد أهله لم تستقم للقوم خلف عمادهم

يبغون من دول لحقن بعدد أخنى عليه تطاول الآبدد هل تستقيم .. وهم بغير عمدد

بعد ذلك يغوص الشاعر في ذاكرة التاريخ ويستعرض ما لحق بالخلافة من مآسى وما تعرضت له من نكبات على يد أبنائها منذ عهد الراشدين وحتى يوملها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق...

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قصة خليفة الصياد في كتاب ألف ليلة وليلة.

<sup>(</sup>٣) القواضب: السيوف. القنا: الرماح.

<sup>(</sup>٤) مراد: جمع مارد. ويفري السماء يشقها ... يشير في البيت كله إلى سلاح الطيران.

<sup>(</sup>٥) الضبا: جمع ضبة وهي حد السيف.

الأخير، تم يأخذ بإبراز دوره في ذكر محاسن الخلافة والتغنى بأمجادها يوم كان لها أمجاد ورثائها عندما سقطت وأصبحت خبراً من الأخبار .. يقول:

غلبوا عليها الراشدين وضرجوا وبنوا على الدنيا (بجلق) ركنـــها جعلوا الهدى سلطانها ودعوا لها من لا يسد به مكان الهادي<sup>(۱)</sup>

أم الكتاب بجيهة السحاد(١) وعلى عنو الملك فـــى بغـــداد (٢)

وأنا الذي مرضت ها في دائها وجمعت فيه عواطف العواد غنيتها لحنا تغلغل في البكا يا رب باك في طواهر شيادي (عبد الحميد) وفي جناح (رشلد)<sup>(٤)</sup> ونصرتها نصر المجاهد فيه ذرا معها وطال بقبرها إنشادي ودفنتها .. ودفنت خير قصـــائدي

نعم فلطالما تغنى الشعراء بالخلافة والخلفاء ودبجوا القصيائد الطول في مدحهم والإشادة بمواقفهم وأمجادهم.

وأخيراً يلتقت الشاعر مرة أخرى إلى المؤتمرين محذراً إياهم من سوء نوايا المتربصين والمتصيدين في الماء العكر، ثم ينصحهم بانتهاج سبل الإصلاح وجمع الكلمة وعدم الجمود والتقوقع داخل حلقة مفرغة..

فيقو ل:

فاشفوا الممالك من قضاة صيد وتداركوها من عمائم صادفت وخذوا سبيل المصلحين وأقبلوا

قعدوا لصيد ولايـــة أو زاد مرعى من الأوقاف والأرصاد روح الزمان هوامد الأجساد

<sup>(</sup>١) السجاد: عثمان بن عفان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) جلق: دمشق.

<sup>(</sup>٣) الهادي: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) الذرا: الملجأ. رشاد: السلطان محمد رشاد.

ردوا إلى الإيمان أجمــح عليــة أمم كملوم القطيــع تــرى لــهم يدعون أبنـــاء الزمــان وإنمــا

وإلى مراشده أضل سواد (١) شمل الجميع وفرقة الآحاد جمدوا وليس أبوهم بجماد

وبهذه الخاتمة يكون الشاعر قد أفرغ ما في نفسه من معان تقرع الآذان وتستثير العواطف والوجدان، منبها فيها المسلمين من الوقوع في الزلل والأخطاء، ومحذرا إياهم بعدم تسليم الخلافة لمن يطلبها ممن هب ودب، من الذين لا يصلحون لها بل يعتبرونها مغنما من مغانم هذه الدنيا الفانية، وأن عليهم التأني والتريث في ذلك، ريثما يهيء الله لها الرجال المصلحين القادرين على حملها والإرتقاء بها ممن يقومون بالحمل خير قيام، ويؤدونه أجمل أداء.

وللشيخ محمد الخضر حسين قصيدة مؤثرة في رئاء الخلافة الإسلامية مطلعها:

ما خطب قوم طالما وصلوك واعتز باسمك عرشهم هجروك؟ حرسوك أحقاباً وحلق صينهم في الخافقين لأنهم حرسوك

حيث يستنكر الشاعر على أهلها هذا الجفاء والهجران الذي انتاب الخلافة، وهم الذين طالما تغيئوا ظلال العز والمجد بسببها وبسبب حراستهم لها، والحفاظ على حرماتها، ثم يرسم الشاعر لها عدداً من الصور الزاهية .. فنصفها بأنها كانت مثالاً للأمن والأمان، ورمزاً للبطولة والفداء والنصر، وأنها وإن تخلى هؤلاء القوم عنها فما زال هناك من أمم الإسلام من يغديها بالنفس والنفيس والغالي والرخيص...

<sup>(</sup>١) علية القوم: جلتهم.

فيقول:

كنت الوقار على وجوه غزاتهم كنت البطولة تزدري نار الوغى ما زلت سمط قلدة خرزاتها

والأمن إن نظروا بعين ضحوك والنصر يعقد بالقنى المشبوك أمم بأغلى فدية تفديمك

وبعد هذا الوصف الجميل الذي خلعه الشاعر على الخلافة يدلف إلى تانيب مصطفى كمال ويلومه على فعلته الشنيعة التي قصمت ظهر المسلمين، وفرقت جميعهم، وشنت كلمتهم، عندما قام بإلغاء الخلافة وجنى عليها، وهو الذي لم يسطع نجمه يعلوا مقامه إلا بسببها وإلا لكان نسيا منسيا ... يقول الشاعر وهو يتددت عنه:

ناطوا به أمـل النهوض بدولـة نهض الزعيم وما رعى عهد التـى

رمت الثرى بجناحها المفكوك لولا اسمها ما صال صول ملوك

وأخيراً يلجأ الشاعر إلى إطلاق حكمة تهم المسلمين في كل عصر ومصر ومصر وهي أن سعادة المسلمين وعزتهم لا يتأتيان إلا بالتمسك بأهداب الدين والنهل من المعين النبوي العذب، وإذا حادوا عن الطريق المستقيم فقد اقتحموا الصعاب ويمموا شطر المهالك والأخطار ... يقول:

والقوم قوم محمد إن زحزحوا عن هديه اقتحموا شعاب النوك

وليس من شك أن في بيت الشعر هذا من الحق والصواب ما لا يخفى على أحد، ذلك أن التاريخ الإسلامي وخلال مسيرته الطويلة قد أثبت أن المسلمين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من العز والمنعة إلا بفضل التمسك بأهداب هذا الدين، وتطبيق الشريعة الإسلامية على أفضل وجه، وأنهم لم يتعرضوا للمصائب والنكسات إلا عندما حادوا عن الطريق المستقيم، وأن وضعهم الحالي وما يتعرضون له من تكالب الدول عليهم وهوانهم على الأمم والشعوب لخير دليل على ذلك.

ومن الشعراء الذين عزفوا على وتر العروبة في وقت مبكر، ونادوا بأحقية العرب للخلافة .. الشاعر أبو الفضل الوليد الذي طالما تغنى في قصيائده بأمجاد العرب، معتبراً أن الخلافة هي أحدى مكتسباتهم، وأنها قيامت على أكتافهم وترعرعت بين ظهر انيهم، ولهم عليها ذمة وعهود توجب العودة لهم، وفي قصيدة له بعنوان (الجهادية) (1) يحن فيها الشاعر ويتحسر على الخلافة العربية التي غابت شمسها بعد عصر العباسيين، ورأى بأم عينه سقوط الدولة العثمانية، وما تبع ذلك من تكالب الدول الإستعمارية على بلاد المسلمين ومنها البلاد العربية، واقتسام هذه البلاد فيما بينهم، فالشام والعراق وفلسطين والقدس هي من ضحايا هذا الاقتسام الذي ذهب ضحيته أيضا الكثير من مدائن الإسلام الأخرى ومقدسساته ورموزه، وأصبح المسلمون في حالة من الضعف والهوان لا يحسدون عليها ... يقول الشاعر:

الشام يقهر والعراق يضام أين العروبة والخلافة منهما لبني أمية أو بني العباس في ذهبت خلافتهم وضاع سريرها إن الخلافة بان عنها ربها شق الحجاب فلا حجاب لقدسها زحفت جحافلهم إلى أرض الهدى

فاليوم لا عرب ولا إسكم والمسلمون بلاهم أقسام والمسلمون بلاهم أقسام تلك الربوع أمانة وذمام فبكم عليها منبر وحسام فالمؤمنون جميعهم أيتام فأهانها زرق العيون طغام فالجيش من كل الجهام المهام

ثم يتساءل الشاعر بمرارة وأسى - وهو في قمة انفعاله وشدة اندهاشه - عن مصير مكة والمدينة بعد ما ضاعت بلاد الشام والعراق بين الفرنسيين والإنجليز، وسقطت فلسطين بما فيها من المقدسات بيد اليهود، ثم يحتدم السيؤال في نفسه ويرتفع خطه البياني مستنكرا وضع هؤلاء المسلمين العام تحت هذه الهيمنة

<sup>(</sup>١) ديوان أبو الفصل الوليد.

الاستعمارية البغيضة خاصة وهم ليسوا بعيدين عن متوى الرسول (رَبِيَّانِيُّ) وماذا سوف يقوله لهم عليه السلام في يوم العرض أمام الملك الواحد القهار .. يقول:

سقطت دمشق وحرتم الإحسر ام؟ حيث الفرنجــة واليــهود قيـام و عليهما يتكيالب الأقيوام أهل البلاد العسرب لا الأعجام بين الأعارب فتنة وخصام والمسجد الأقصى عليمه ظمالم والأولياء قبورهسم أردام ولأهلها فوق النجوم مقام وسلاحهم .. وكأنها مسقام فكأنهم بينن الشعوب سوام إن الممالك بالملوك ضخام وخلاعة .. حيث الهوان يسام ملك بناه باسل وهما فيه لطاغية العدى استحكام هم مجرمون بهم طحا الإجـرام وهي الفريسة فوقهها الهمهام ملكاً ليهم منيه جيداً و زميام

ما حال مكـة والمدينـة بعدمـا أو هل تصرح خلافة وإمامة الشام نهب والعراق غنيمة والحق يصرخ قائلاً في ضعفه سقطت دمشق ولم تقف لسقوطها الجامع الأمروي فيه جنازة ومضاجع الخلفاء زال وقارها وقف العلوج بها وداسوا تربيها فالأرض تشكو شدة من وطئسهم المسلمون تساقطت أعلامهم لا دولة فيسهم ولا ملك لهم هل ينبت الإسلام بين ضلالة الدين لا يعستز ما لم يحمه ماذا يقول نبيهم وجواره الشام أر هقه الفرنسيس الأول والإنكليز على فلسطين ارتميوا وتبكلوا أرض العراق فأصبحت

ثم يختتم الشاعر قصيدته صارخاً بأعلى صوته ومستغيثاً بجموع المسلمين الذين أمّوا بيت الله العتيق والعاكفين حول زمزم والحطيم (١) أن يهبوا لنجدة إخوانهم

<sup>(</sup>١) الحطيم: جدار الكعبة

المستضعفين، داعياً إياهم إلى الجهاد المقدس موحدين صفوفهم وجامعين كلمتهم وقوتهم، فإما النصر والعز والسؤدد وإما الشهادة والجنة والخلود .. يقول:

يا عُكَفاً حول الحطيم تحطموا هلا بطشتم بطشة كربرى لها فإلى الجهاد تصارخ صفوا كتائبكم وروضوا خيلكم وتعاونوا متعارفين برايسة في ظلها نيل الشهادة والعلا المسنيان .. وقد علمتم نصرة

غيظا وكل في الوغيى حطام تتحيرر الأوطان والأحسرام وعلى الجهاد على الجهاد زحام ونفوسكم فالظافر العسزام حفت بها الأملك والأعلم وأمامها الجنات والإكسرام وشهادة فالمؤمن المقدام

ولا شك أن الشاعر يتطرق في هذه الأبيات لأمر هو من أمس الواجبات والفروض التي تهم أمر المسلمين – ولكنهم للأسف عطلوه – ألا وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يعتبر بحق ذروة سنام الإسلام وأعلى درجاته؛ وذلك لما فيه من البذل والتضحية وحماية ممتلكات المسلمين وأعراضهم والدفاع عن حرياتهم وأوطانهم، وفي هذا إيقاظ للروح القتالية الجهادية لدى المسلمين لدفع الظلم الواقع بهم واسترداد عزتهم وكرامتهم، والحقيقة أن هذه الأبيات الثرية بالعواطف والأحاسيس والتي هي في مجموعها صرخات ونفثات يدعو فيها الشاعر المسلمين لإعداد الجهاد وضم الصفوف، فإنها تجمع بين الوجدان العاطفي والحس الوطني الذي ملك على الشاعر حواسه وانفعالاته.

وعلى هذا الغرار من رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر على مجدها الضائع وعزها الغابر، والدعوة إلى إقامة الدول العربية الموحدة التي ترص فيها الصفوف وتوحد بها القلوب والأهداف، قصيدة جديدة للشاعر أبي الفضل الوليد بعنوان (المكية) (١) ومطلعها:

<sup>(</sup>١) ديوان أبو الفضل الوليد ص ٨٥.

برزت وقد شقت حجاب الأعصر يقول فيها:

كل المحاسن والمكارم عرضة كان الخلائف يحفظون عهودها بالله أيتها الخلافة جمعي قد كنت عقداً .. للجواهر ناظماً وأقول هذى أمتى أو دولتى

بنت النبي الهاشمي الأكبر

بعد الخلافة السفيه المفتري وهي المهانة عند علج يزدري شمل البنين التائهين النضر فانحل .. واسفاه عقد الجوهري وأنا القوي أنا العلي أنا الجري

تم يمضي الشاعر مركزاً على الدور العربي في توحيد الأمة العربية ويدعو الله جمع الكلمة ولم الشمل، وأن يكون المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، مستلهمين رموز هذه الوحدة من معالم الدين الحنيف ومعاني اللغة العربية الخالدة، وسوف يصبحون والحالة هذه من القوة والمنعة بحيث لا يتسلل إليهم عدو ولا ينفذ إليم طامع...

#### فيقول:

الدولة العربية الكبرى بكم توحيدكم شه منكه وحدة وتجمّعوا أمماً وصيروا أمة كونوا كبنيان يشدّ بعضه لا شيء يفصلكم وهذا دينكم

ولكم تعود على العجاج الأكدر لجموعكم فخذوا برأي مدبر فالملك أعظم بالعديد الأكثر بعضاً فيأمن كل ريح صرصر ولسانكم فتمسكوا بالجوهر

ونحن إذا تأملنا البيت الأخير من القصيدة سوف نلاحظ الحكمة الباهرة التي قصدها الشاعر وهي أهمية تماسك عرى الدين وروابطه بين كافة شعوب المسلمين، وكذلك أهمية انتشار اللغة العربية واللسان العربي بين أفرادهم وجماعاتهم ...

فالدين هو ما يتدين به الإنسان من حيث أنه (( وضع إلهي يرشد إلى الحق من الاعتقادات والخير في السلوك والمعاملات)) واللغة التي (( هي مجموعة من الألفاظ والقواعد التي تتعلق بوسيلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس، وهي تعبر عن واقع الفئة الناطقة بها، ونفسيتها وعقليتها وطبعها، ومناخها الاجتماعي والتاريخي)) ...

هذان المصطلحان يشكلان قضيتان مصيريتان من قضايا المسلمين في العصر الحاضر؛ نظراً لما لهما من صلة وثيقة بوحدة أمتنا الإسلامية، ويلعبان دوراً بارزاً في سبيل استعادة عزتها وكرامتها.

ومن القصائد التي قيلت في رثاء الخلافة الإسلامية القصيدة التي نشرتها صحيفة الفتح القاهرية بعنوان (دمعة على الخلافة) (١) لشاعر لم تذكر اسمه ومطلعها:

رحمة الله علينا أجمعين قد أضعنا الدين والدنيا معل

حيث نعى فيها الشاعر نفسه كما نعى جميع المسلمين جراء ما فعلوه بالخلافة حين لاذوا بالصمت عندما تم إلغاؤها من قبل الكماليين، ثم يترحم عليهم ويقرر أنهم أضاعوا دينهم ودنياهم، ثم يخلص الشاعر إلى الموضوع الرئيس للقصيدة وهو رثاء الخلافة الإسلامية، فيندبها بحزن بالغ وأسف عميق آخذاً على المسلمين وحاملاً عليهم تهاونهم بحقها ولائماً عدم اكتراثهم بما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله المطهرة من معاني الوحدة والاعتصام بحبال الله الوثيق، ومن نبذ للتفرق والعنصرية والتمزق .. فيقول:

يا لقومي يا لديني .. ضربوا أمرة الإسلام في مقتلها صيروها شعبتين انقلبوا يهدمون الأصل من معقلها

<sup>(</sup>١) الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث عن صحيفة الفتسح (٨٦) ٩ / رمضان / ٢٤٦هـ.

زعموها بدعة قد كذبوا طردوا عنهم أمير المؤمنين ألغوا الإمرة لا مكترثين

فرية منهم لا نقبلها لا عصياً .. لا ولا مبتدعا بكتب الله أو ما شرعا

ثم يختتم قصيدته بالتحذير من سوء العاقبة التي تنتظر المسلمين من مغبة العمل الذي اقترفوه بحق الخلافة الإسلامية، ثم بعد ذلك يعترف الشاعر بمرارة وأسى ويقرر أن العالم الإسلامي أصبح مطية للغرب تابعاً له وتحت سيطرته، وأنه لن يسترد مكانته ويستعيد دوره القيادي إلا بالرجوع إلى الله وتطبيق شريعته والتمسك بكتابه وسنة نبيه ( علي الله ولله عليه الله وسنة نبيه ( عليه الله ولله عليه الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه ( عليه الله ولله المنابة وسنة نبيه الله ولله المنابة وسنة نبيه الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه المنابة وسنة نبيه المنابة وسنة نبيه المنابة والتمسك بكتابه وسنة نبيه المنابة والمنابة وسنة المنابة وسنة نبيه المنابة وسنة نبيه المنابة وسنة نبيه المنابة والمنابة وسنة المنابة والمنابة والمنابة

ويل لنفسي ويل قومي من لنك عالم الإسلام أعياه الضنك إن نعد لله عوداً حسناً سنة الله مضت في الأولين قد تخلى الله عن أمر الذين

ما رأى التعذيب إلا قد أتانا داؤه الغرب خضوعاً واقتساما فسينجينا .. كما أنجى سوانا لن ترى من دونها متسعا صار دين الله فيهم ضائعا

وهكذا فإننا نلاحظ في القصيدة شعور الانتماء لدى الشاعر إلى جماعة المسلمين، وتحدثه بلسانهم بكل مرارة وأسى عن هذا المصير المؤلم وهذه الأوضاع السيئة التي فرضها عليهم الغرب والذي يعتبره بحق أصل كل داء وبلاء، وأنه لا فكاك من هذه الأوضاع إلا بالرجوع إلى دين الله القويم وتطبيق شريعته المطهرة، وهذه سنة الله في خلقه ولله في خلقه شؤون.

وروح الفكرة الاتحادية لأمتنا والتطلع إلى راع يقودها وياخذ بيدها إلى مراقي الفلاح، ويعود بالإسلام إلى منابعه الصافية وأيامه الخالدة، ما فتئت تراود العديد من الشعراء الإسلاميين وتشكل علامة بارزة في تطوراتهم وتطلعاتهم ...

ومن هذا المنطلق قصيدة للشاعر محمود غنيم بعنوان (( وقفة على طلل))(1) يصف الشاعر فيها سوء حالته ويذكر أن عينيه أصبحتا لا تألفان النوم بسبب ما يؤرقه ويقض مضجعه من الحالة المفجعة التي آلت إليها أمتنا العربية، وأصبحت منقسمة على نفسها بعد أن كان العالم مسرحها والدنيا تحت سيطرتها، وهو كذلك مهموم وحزين من أمر المسلمين الذين تتناوشهم الأحداث وتتازعهم الأمم لضعفهم وقلة حيلتهم، ونراه هنا يصفهم بالطيور المقصوصة الأجنحة التي لا تقوى على الطيران، وترضخ للأمر الواقع دون أن تحاول الانفضاض أو الثروة على هذا الواقع الأليم ... يقول الشاعر:

مالي وللنجم يرعاني وأرعاه؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد ويح العروبة كان الكون مسرحها كم صرفتنا يد كنا نصرفها

أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه مجداً تليداً بأيدينا أضعناه تجده كالطير مقصوصاً جناحاه فأصبحت تتوراى في زواياه وبات يملكنا شعب ملكناه

ويستمر الشاعر على هذا النهج موضحاً ومسلطاً الضوء على دور الإسلام في تاريخ أمتنا وأنه ليس مجرد دين سماوي لا علاقة له بالسياسة كما يدعي بعض المغرضين من شواذ هذه الأمة (١) ، ولكنه دين ودولة وجامعة شاملة تستظل بظلها أمة الإسلام قاطبة، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، تتلاقى أرواحهم من خلاله جذلى مستبشرة كأنها النحلة هائمة بين الخلايا العامرة بالطيب والشهد، تملي يلقي الشاعر بعض الظلال الموحية على الإسلام فيصفه بأن دستوره القرآن الكريم، والمصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه هو نبيه ورسوله، وأن المسلمين الأبرار هم أهله ورعاياه وكفى بذلك فخرا ... يقول:

<sup>(</sup>۱) ديوان محمود غنيم

<sup>(</sup>٢) العلمانيين وما شابههم من الأحزاب المنحرفة عن جادة الإسلام.

إنى لأعتبر الإسلام جامعة أرواحنا تتلاقى فيله خافقة دستوره الوحى والمختار عاهله

للشرق لا محض دين سنة الله كالنحل إذ يتلاقى فـــى خلايـاه والمسلمون وإن شيتوا رعاياه

وفي ختام القصيدة يتوجه الشاعر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة التي أصبحت مزقاً وغدت عليها عوادي الدهر فتوزعت أهواؤها وتمزقت أقطارها، ويسأل الله أن ييسر لها راع محمود السيرة طاهر السريرة يعيد لها مجدها وهيبتها، ويرد لهذا الدين روحه وعزته فيقول:

لا هُمَّ قد أصبحت أهواؤنا شيعاً فامنن علينا براع أنت ترضياه راع يعيد إلى الإسكم سيرته يرعى بنيه وعين الله ترعاه

وبهذا الدعاء الذي اختتم به الشاعر قصيدته، وتوجه إلى الله تعالى أن ببســـر لها من يدبر أمرها لتقفز إلى الواجهة، يبرز لدينا أهميـــة الحــاكم المســلم ودوره العظيم، من حيث كونه مركز الثقل وموطن الأمل، وصاحب الصوت المرتفع والموقف الحاسم في حياة المسلمين، وعليه أن ((يتحمل أمام الله تعالى، تسم أمام الأمة وأمام التاريخ مسؤولية القيام بحقوق الأمة كاملة، والسهر علي مصالحها وإقامة ما يحقق عزتها وكرامتها ورفعتها وسيادتها، وإن من أعظم حقوق هذه الأمة على رعاتها السعى إلى تحقيق وحدتها، واجتماع كلمتها، وحكام هذه الأمة هم الذبن يملكون ذلك بالدرجة الأولى، ويتوجه إليهم الأمر في ذلك على وجه الفرض العيني، الذي لا يعفيهم من مسؤوليته عند الله تعالى أي اعتذار أو تبرير)) (١).

وينظم الشاعر (إبراهيم أحمد عبد الفتاح) (٢) قصيدة بعنوان الراية الإسلمية سنة ١٣٦٣هـ يرثى فيها الخلافة الإسلامية ويتقطع ألماً وحسرة على علم الإسلام الذي أصابه الذل والتمزق وهوى إلى الثرى تحت أقدام الأعداء الحاقدين وتمــزق

<sup>(</sup>١) وجوب وحدة المسلمين، عبد المجيد البيانوي، ط١ ١٩٩٣م / ١٤١٣هــ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) شاعر مصری معاصر.

بتمزق دولة الإسلام الواحدة إلى دويلات مقتطعة متناحرة، وهو إذ يذكر ذلك فإنه ويتطلع بشوق ويترقب بأمل ذلك اليوم الذي تتوحد فيه دولة الإسلام في دولة واحدة عزيزة الجانب عظيمة الشأن تحتل مكانها الرائد بين دول العالم أجمع فيقول:

لهفي على علم مال الزمان بــه داست على راية الإسلام حـاقدة متى نرى دولة الإسلام شـامخة

إلى الرغام ذليل الشأن متضعا أقدام أعدائه حتى غدت قطعا بين الأنام وشمل الشرق مجتمعا

نعم متى تقوم هذه الدولة الإسلامية التي تلم شتات المسلمين وتجمع شملهم، وتطلع إليها أفئدتهم بكل تلهف وشغف، ويعتبرونها المنقذ الوحيد لحل مشلكلهم ورد اعتبارهم، وما ذلك على الله بعزيز.

وفي الحقيقة أن هذه الدعوة وأمثالها التي تطالب بقيام دولة إسلامية موحدة أو قُلُ خلافة إسلامية، ليست مستحيلة أو ضرب من ضروب الخيال، وأقرب مثال على مصداقيتها أن أمتنا الإسلامية ظلت تستظل بظل خلافة إسلامية منذ تأسيسها حتى تم إلغاؤها سنة ١٩٢٤م.

أما من خارج واقعنا الإسلامي ((فإن ما نراه من واقعنا المعاصر من قيام دولة كبرى تضم شعوباً متعددة واحدة كالاتحاد السوفياتي (۱) والولايات المتحدة، وما نراه من تكتلات إقليمية وتحالفات سياسية وأسواق تجارية تجمع دولاً متعددة تربطها مصالح مشتركة يؤكد لنا أن للخلافة الإسلامية مكاناً في عالمنا، فلا بد لنا أن نسعى من جديد ليكون للمسلمين ما ينظم شملهم، ويحقق مصالحهم، ويحفظ وجودهم، ولن نجد مثل ذلك إلا في الخلافة)) (۱)

<sup>(</sup>۱) لا شك أن انهيار الاتحاد السوفيتي سنة ۱۹۹۰م كان لأسباب شتى من أهمها علمانيته وبعده عن الدين.

<sup>(</sup>٢) د/ أحمد فرحات، الخلافة في الأرض ط ١٩٨٦م ص ٥٦.

وبعد فهكذا تم لنا في هذا الفصل إبراز وعرض قصائد الرثاء المباشر للخلافة الإسلامية، والتي كان لها قصب السبق والأثر الكبير فيما جاء بعدها من قصائد الرثاء واستنهاض الهمم والحنين إلى إحياء الخلافة الإسلامية .. إلى غير ذلك من الأغراض، والتي أجزم أن التوفيق قد صاحبها في كثير من الأحيان؛ نظراً لما اتسمت به من الصدق والواقعية، وما امتلأت به من الحزن والأسى والألم على بلاد المسلمين وما حوم حولها من أشباح الغربة وأطياف الشتات والفرقة، ثم ما رسمته أخيراً من خطوط واضحة ومعالم ثابتة على طريق أمتنا الإسلامية للنهوض بها من كبوتها واستعادة مجدها وكرامتها وصحوتها.

رَفَعُ محبس (الرَّحِنِ) (المُنجَّسِيَّ (السِكتِين (الغِزْرُ (الْغِزُودَيُّسِيَّ www.moswarat.com

# الغصل الثاني

# الوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار



رَفْعُ عِب (لرَّعِن الْخِثَّ يُّ رُسِكُنَ (لِانْرُ الْمِانِ وكري رُسِكُنَ (لاِنْرُ الْمِانِ وكري www.moswarat.com

## توطئة:

كان لسقوط الخلافة الإسلامية كما ذكرنا أثر كبير على نفوس الشعراء، سواء الذين عاصروا هذا السقوط أو من تلاهم حتى يومنا هذا، وكان يجرفهم الحنين وتعصف بهم الذكريات إذا ألجأتهم الأيام أو اضطرتهم الظروف إلى الوقوف على موقع من مواقع الخلافة، أو مدينة من مدائنها أو أثر من آثارها الشهيرة، فيتغنون بأمجاد هذه المواقع ويشيدون بذكر الوقائع والبطولات العظيمة، ويترنمون بذكر أولئك الأبطال الذين صنعوا هذه الأعمال الجليلة وكانوا رموزاً لها، ومن شم يمجدون بطولاتهم ويسجلون انتصاراتهم والافتخار بها.

وقد حفلت دواوين الشعر التي بين أيدينا بالعديد من القصائد التي وقف فيها الشعراء على عدد من هذه المدائن والمواقع والرموز الإسلامية سواء ما كان منها داخل عاصمة الخلافة أو ما كان خارجها، وقد سجلوا فيها أحاسيسهم وانطباعاتهم تجاه هذه المواقع، ونستطيع ان نام إلمامة سريعة بعدد من هذه القصائد وخاصة فيما يلائم أهداف هذه الدراسة ويتفق مع مضمونها، بحيث تتنوع هذه المعالم وتتعدد وتشمل أكثر من جهة وفي أكثر من قطر من أقطار المسلمين.

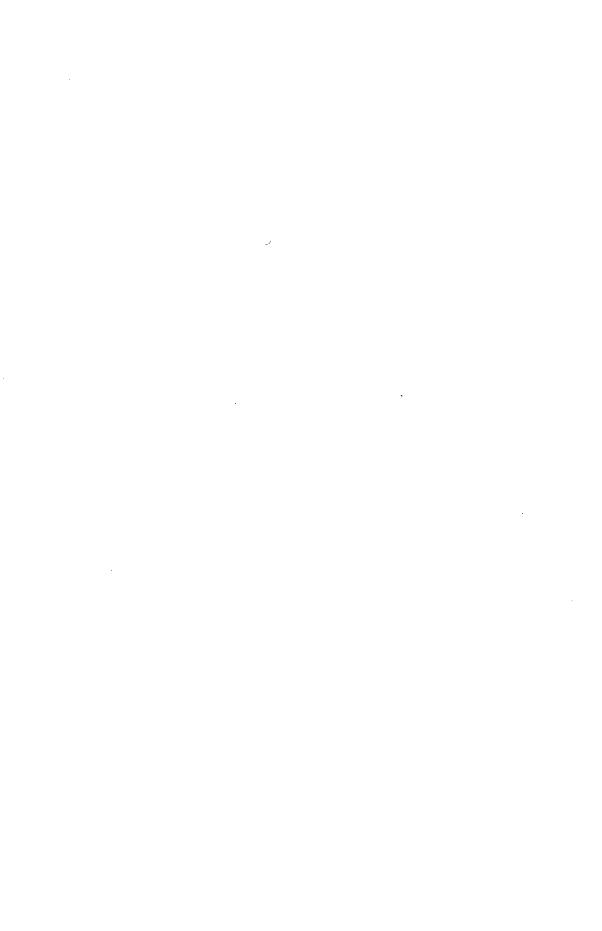

### الفصل الثاني

# الوقسوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار

باديء ذي بدء نود أن نشير إلى عدد من المواقع والمعالم التي وقف عليها الشعراء داخل عاصمة الخلافة (الأستانة) وكان لها شهرة كبيرة وأهمية بالغة في تاريخ الخلافة الطويل، وأول هذه المواقع هو مسجد (أياصوفيا) الذي تحول بعد الغاء الخلافة إلى متحف وذلك مما أثار حفيظة الشعراء ودعاهم إلى تسطير العديم من القصائد في هذه المناسبة والتي تنعى على المتسببين في هذه العملية الشنعاء، وتقلب لهم ظهر المجن خاصة (مصطفى كمال) الذي طالما مدحه الشعراء بسبب اقترافه لبعض الأعمال التي أوهم الناس أنها بطولية؛ وذلك ليتسنى له إلغاء الخلافة فيما بعد، ثم ما تبع ذلك من أفعال شنيعة بحق الإسلام والمسلمين يندى لها جبين

وأيا صوفيا كما هو معروف مسجد من مساجد المسلمين المشهورة، ورمز من رموز الإسلام الخالدة، وقد كان قبل أن يتحول إلى مسجد عبارة عن كنيسة للنصارى تسمى (كنيسة القديسة صوفيا) (۱) في مدينة القسطنطينية عاصمة البيزنطينيين، وذلك قبل أن يتم فتحها على يد السلطان العثماني محمد الفاتح في سنة الميزنطينيين، وذلك قبل أن يتم فتحها إلى مسجد جامع للمسلمين وبقي كذلك إلى أن استولى كمال أتاتورك على الحكم وتم تحويله إلى "متحف" وما زال حتى الآن.

وقد وقف الشاعر أحمد شوقي على المسجد قبل أن يتحول إلى متحف فنظم قصيدة يعلل فيها تحويل الكنيسة إلى مسجد، ويعتبر أن ذلك التحويل عبارة عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك المحامى ص ١٦٤.

هدية من نبي هو المسيح عليه السلام إلى نبي هو نبينا محمد ﷺ يقول بهذا الخصوص (١):

كنيسة صارت إلى مسجد كانت لعيسى حرماً فانتهت شيدها الروم و "أقيالهم" قد جاءها (الفاتح) في عصبة رمسى بهم بنيانها مثلما فكبروا فيها وصلى العدا

هديـــة الســيد الســيد بنصرة الـروح إلــى أحمــد على مثال الــهرم المخلـد<sup>(۲)</sup> من الأسود الركــع السـجد يصطدم الجلمــد بــالجلمد<sup>(٦)</sup> واختلــط المشــهد بالمشــهد

وينظم كذلك الشاعر حافظ إبراهيم قصيدة بعنوان (أياصوفيا) وقد قالها (رحين خيف على الأستانة أن تمتلكها دول الحلفاء وتنزعها من يد الأتراك وذلك عقب الحرب العظمى، وكانت جيوش تلك الدول قد احتلت هذه المدينة، وقد تأخر نشر هذه القصيدة إلى سنة ١٩٣٣م)) (٤) يقول الشاعر:

(أياصوفيا) حان النفرق فلذكري إذا عدت يوماً للصليب وأهله ودقت نواقيس .. وقام مزمر فلا تنكري عهد المآذن إنه

عهود كرام فيك صلوا وسلموا وحلّ نواحيك المسيح ومريم من الروم في محرابه يسترنم على الله من عهد النواقيس أكوم

ونستطيع أن نلاحظ في هذه الأبيات أن نزعة الخوف والإشفاق على مصير "أياصوفيا" من أن يستردها الصليبيون ويعيدونها إلى سيرتها الأولى، كانت هذه تسيطر على الشاعر وتمتلك عليه حواسه، ولكن ما أثبته التاريخ وصنعته الأحداث

<sup>(</sup>١) الشوقيات، أحمد شوقي ٢ / ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الأقيال: الملوك.

<sup>(</sup>٣) الجلمد: الصخر.

<sup>(</sup>٤) ديوان حافظ إبراهيم ٢ / ٨٨.

أن الضربة القاصمة التي وجهت إلى مسجد أياصوفيا لم تأت من قبل الأعداء وإنما جاءت من قبل الأهل والأصدقاء وتم تحويله كما ذكرنا آنفاً إلى متحف يغص بالتحف والآثار.

أما عن وقوف الشعراء على أياصوفيا بعد أن تم تحويله من مسجد إلى متحف، فكثيراً ما وقف الشعراء عليه، وتقطعوا ألماً وحسرة حزناً على ما آل إليه، وكان من أوائل هؤلاء الشعراء الذين وقفوا على متحف (أياصوفيا) وتألموا لما حل به الشاعر محمد صادق عرنوس الذي هاله ما رآه من تغير حاله وتبدل مآله، فها هو المسجد الذي كان درة مساجد عاصمة الإسلام (إسلام بول) والذي اكتسب شهرة عمت الآفاق، وطالما ارتفع فيه اسم الله عالياً وأقيمت به الجمع والجماعات، يصبح مجرد مستودع للتحف والآثار، وممراً للسواح والزوار.

وقد استهل الشاعر قصيدته بالتعبير عن حزنه وحزن إخوانه من أبناء المسلمين الذي دهمتهم المأساة وعمهم الحزن، فيبكي المسجد – أو الذي كان مسجداً – ويشاطره الحزن والأسى فيقول<sup>(۱)</sup>:

"أياصوفيا" على مأساتك أبكي أشاطرك الأسى والدمع أيضلً مصابك رغم ظاهرة التجلفي

فقد بدلت إيماناً بشرك فليس سواهما شيء بملكي مصاب المسلمين بدون شك

تُم يخاطب الشاعر "أياصوفيا" متسائلاً ومتحسراً على أيام العز والسؤدد الذي درس خرس، وعن نور الإيمان الذي خبا وطمس فيقول:

"أياصوفيا" بربك أين طير ترنم فيك دهراً فوق أيك مآذنك التي هنفت قروناً لها قال الغواة اليوم قدك<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) صحيفة الفتح: العدد (٤٣٥) ٢٤ / ذو القعدة / ١٣٥٣هـ.

<sup>(</sup>۲) قدك: يكفيك.

وفي نهاية المطاف وعندما يرى الشاعر أفواج السياح والزوار، ومن مختلف المشارب والأهواء والأجناس، يروحون ويغدون في أنحاء المسجد وردهاته، يوجه الشاعر اللوم إلى المسجد؛ لأنه لم يهو ويندك على رؤوس هؤلاء العصاة والمارقين الذين لم يؤموه إلا للتشفي والتعبير عن فرحتهم بما آل إليه حال المسجد، ويستتكر الشاعر ما لحق بالأتراك من الضيم والذل نتيجة لذلك وهم المعروفون بالغيرة الإسلامية والدفاع عن حياض الإسلام، ثم يستسلم أخيراً للأمر الواقع ويقر بأن ما ينسحب على أياصوفيا، وما حصل له، ليس بغريب ولا بعيد عن تاريخ الإسلام، فمن قبل ذلك سقطت الأندلس، وتحولت مساجدها وخاصة مسجد قرطبة العظيم إلى فمن قبل ذلك سقطت الأندلس، وتحولت مساجدها وخاصة مسجد قرطبة العظيم إلى كنيسة، وما زال يعاني مرارة الأسر والتحويل حتى هذا التاريخ ... يقول الشاعر:

فمالك لم تدك على رؤوس أنت لترى انقلابك شردك أنت لا للصلاة كأمس لكن لرؤية منكر وشهود إفك تساءل بعضهم دهشا حزينا أشعب سيم هذا الضيم تركي؟ "أياصوفيا" أنياس من هداه فننظمه "وأندلساً" بسلك

والشاعر هنا وهو يجتر الأحداث المرة ويربط حاضر مسجد أياصوفيا في مدينة اسطمبول، بغابر مسجد قرطبة في الأندلس، إنما يحاول لفت الأنظار إلى توالي الحوادث والنكبات على المسلمين إثر سقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس، والخلافة الإسلامية في السطمبول، وإلى أن هذين الحدثين كفيللن بإثارة همم المسلمين وشد عزائمهم إلى التفكير بمصيرهم المؤلم والعودة إلى وحدتهم وتماسكهم.

ومن أجل "أياصوفيا" أيضاً بكى الشاعر محمد حسن النجمي الحال الذي وصل إليه المسجد، ثم يتعجب متسائلاً: كيف وصل به الأمر إلى ما وصل إليه في بلدة هي السبب في وجوده وازدهاره، والشاعر هنا يعرض بفتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح الذي حول كنيستها "أياصوفيا"

إلى "مسجد أياصوفيا" ، وها هو اليوم وعلى يد فئة باغية من أبناء الترك يتم تحويله من مسجد إلى متحف، لكن شتان بين ذلك الفاتح العظيم وعلمه الرائع، وهو ولاء المفسدين وعلمهم المزري المشين، وهذا برأي الشاعر منتهى العجب والأمر المضحك المبكى ...

يقول الشاعر عن "أياصوفيا"(١):

قفا أيامها الغراء نبكسي ونندب حضها شماء مما أيشقى دين أحمد في بلا ويرغب عن هدايته أناس ضحكت وأدمعي تجري، وبدع

ونشكوا الدهر عل الله يشكي أفاء السيف قد منيت بدك على أكتاف نعمت بملك بها عبروا البحار بغير فلك (٢) لعمري ضاحك بالدمع يبكي

وحقاً صدق المثل القائل "شر البلية ما يضحك" فأي بلية أعظم بل وأي مصيبة أكبر من أن تتحول رموز المسلمين ومقدساتهم وأماكن عبادتهم إلى متلحف أو إلى ملاهي عامة يؤمها السواح والمتفرجون، فيستحلون حرماتها، ويدنسون شرفها ومقدساتها.

(وفي موقف إيجابي تأثيري يطالعنا الدكتور أمجد الطرابلسيي<sup>(٦)</sup> بأصداء وجيعة حزينة متأثراً لصمت "أياصوفيا" التي تنكر لها أتاتورك فأخمد فيها صوت الأذان وتلاوة القرآن بعد أن كانت تغص بالمصلين وتضج بالتهليل والتوحيد لله، وخلف للضياع تراتاً إسلامياً قد عقد محراباً للخلافة الإسلامية أعصرا) (٤).

<sup>(</sup>۱) مسجد في تركيا كانت كنيسة بزنطية.

<sup>(</sup>٢) سفينة

<sup>(</sup>٣) أمجد الطرابلسي: شاعر لبناني معاصر.

<sup>(</sup>٤) أثر الإسلام في الشعر الحديث في سوريا، محمد عادل الهاشمي عن مجلة الرسالة العربيــة ١٩٣٥هــ.

يقول الشاعر:

"أياصوفيا" تذري الدموع وتسفح تنكر أهلوها لسها وأذاقها وهانت على من كان بالأمس مشفقاً أيهجرها أبناؤها دون رحمة ألم تك محراب الخلافة أعصرا إذا سمع الناس الأذان رأيتها إذا تلى القرآن فيها رأيتها

وتمسي على مُرِّ الأنيسن وتصبح فوادحه صسرف الزمان المقدح يدافع عنها الطامعين وينفسح وتترك في أيدي الأسسى تتصوح يرف عليها المجد والعسز يصدح تكاد بأفواج المصليس تصدح تمايل من ترتيله وترنسح

يتضح مما تقدم أن الشاعر الطرابلسي استطاع أن يرسم لنا صورة حزينه مؤثرة للحالة التي آل إليها مسجد "أياصوفيا"، ثم استطاع أيضاً وهو يسكب عواطفه الإسلامية المتوهجة أن يذكر بالعهد الزاهر الميمون للمسحد أيام كان يغص بالمصلين وتتجاوب بأنحائه آيات القرآن الكريم فتتعطر الأجواء وتتمايل فرحاً وسروراً من روعة الإحساس والتأثير، وبهذا يكون الشاعر قد رسم لنا صورة رائعة الجمال حيث وصف جوانب المسجد وهي تتمايل طرباً وحبوراً.

وفي قصيدة أخرى من النماذج الشعرية الجميلة الصادقة، التي تمثل الوقوف على عاصمة الخلافة السابقة اسطمبول، هي قصيدة (اسطمبول) أو (إسلام بــول) والتي نظمها الشاعر الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني حيث وقف على المدينة في شهر شوال سنة ٤٠٤ هـ فأذهله ما رأى من آثار العظمة وشواهد التاريخ التي لا تزال تنطق بروائع المجد وتعبق بشذى الإفتخار ...

يستهل الشاعر قصيدته بتوجيه الخطاب إلى الطائرة التي ستقله ويدعوها أن تحط الرحال – وهي في غاية الفرح والنشوة والسرور – في مدينة اسلطمبول .. دار الخلافة والمجد التي كان أهلها حماة الإسلام وأبطاله، والمتحكمون في مصير الشرق والغرب على السواء.

#### يقول:

يا ذا الجناحين حط الرحل مزدانسا قد كان يوماً هنا عنز وسلطنة قد كان يوماً هنا قصر أوامره الشرق والغرب كالقرطاس في يده من ههنا انطلق التكبير في حقب

إذا وصلت إلى اسطمبول نشوانا للترك إذ نصروا الإسلام فرسانا تطاع في الأرض إجلالاً وإذعانا فلا يرى فيه مملي الحظ عصيانا فكان فتحاً وإصلاحاً وتبيانا

بعد ذلك يأخذ الشاعر في وصف مساجد اسطمبول والتي هي أشبه ما تكون بعقد جميل يطوق شاطيء البحر، وكأنها الرماح المشرعة التي لا تزال حافلة بكل معاني الشموخ والزهو؛ لكونها منارة دعوة ونداء للمسلمين لتأدية شعائرهم الدينية، وتصريف أمورهم الدنيوية من جهة، وشوكة في قلوب الأعداء وقذى في عيونهم وغصة في صدورهم من جهة أخرى ... يقول :

مأذن العرز في البسفور أذهاني أهي البسفور أذهاني أهي الرماح بأكباد العداة قذى؟ جوامع المجدحول البحر قدد نظمت دلت على عرزة الإسلام في بلد

شموخها في الروابي الخضر مراناً أم الأذان بها قد شعع إيمانا؟ كالتاج والعقد إيمانا وبنيانا قد كان يوما يظل الكون سلطانا

في هذه القصيدة التي تتسم بالاعتزاز والفخر استطاع الشاعر وبكل حماسة معهودة أن يستمد مقومات هذه المآثر والصفات من المزايا العظيمة والبطولات الرائعة التي حققها العثمانيون أيام حكمهم الزاهر الطويل، وما هذه المساجد والمآذن والآثار الحضارية الزاهية إلا أكبر دليل على ذلك العز والمجد.

<sup>(</sup>١) المران: الرماح.

ويقف الشاعر الدكتور / جميل علوش(١) على فروق (مدينة القسطنطينية) التي زارها ٩٨٥ ام، وبعد جولة متأملة في معالمها الطبيعية والتاريخية نظم هذه القصيدة والتي هي بعنوان (سلاماً فروق) (٢) ومطلع القصيدة:

تولى زمان الهوى والشبباب وزهو الصبا وجنون التصابي

ثم يبدأ الشاعر قصيدته بالتعبير عن الحضارة البالغة والإستقبال الرائع الذي شملته به معالم المدينة وآثارها وأحيائها، وراح يصف روعة هذه الآثار المجيدة التي لا تزال مائلة للأنظار، تشهد لها الأيام والسنين بالعظمة والخلود ... يقول:

> دخلنا "فروق" فرفت ظـــلل وهشت سهول وبشت روابي، وكم في المتاحف من طرفة تشع سنى من وراء الحقاب

> أرى قمماً في عنان السماء تفاوت في البعد والاقمراب فمنها الذي مد للنجم كفما ومنها الذي غاب بين السحاب

ثم راح الشاعر يحلق بخياله ويسرح بفكره إلى البعيد، إلى الأيام الزاهية التي عاشت أمجاد آل عثمان وخلفائهم العظام وفرسانهم الأبطال الذين دأبوا على خوض المعارك الفاصلة دفاعاً عن حياض الإسلام وحوزة المسلمين، ثم بعد ذلك يستغيق الشاعر من حلمه ويستيقظ من غفوته الآسرة، ويرجع إلى نفسه فيجدها وهي رهينة الأسى وحليفة العذاب، عذاب الواقع الذي حمله معه في رحلته الجدباء فيقول:

رأيت الخلائدف في عزهم وقد حكموا سطوة في الرقاب رأيت خلائفهم فيى القصيور رأيت الفوارس فـــي المعمعــان

وإذ ملك عثمان ثبت الأساس وإذ عرش عثمان عالى الأساس وما أسلفوا من صنيع عجاب على صبهوات الخيول العـر اب

<sup>(</sup>۱) شاعر فلسطینی معاصر

<sup>(</sup>٢) ديوان مواكب الربيع، د. جميل علوش ط١ ١٩٨٥م.

وأن الجيوش بساح القتال وأن مغاويرهم في اقتراب وأن المدافع راحت تدوي وتعصف في حدة واختصاب

بعد ذلك يعبر الشاعر عما في نفسه من حسرة وألم لهذه الحياة الطويلة الجدباء التي انعدم فيها الصديق الصدوق، وخلا منها الصاحب الوفي، وتراكمــت عليه المصائب، وأشدها وقعاً وأثراً على النفس احتلال اليهود لبلادنا وإضاعة مكتسباتنا وحقوقنا وتكميم أفواهنا حتى أننا لا نستطيع إنكار الباطل أو دفع الظلم والاغتصاب، وهذا هو منتهى الذل والمهانة فيقول:

> شدت (فروق) إليك الرحال وليس مصابي تعسس الحظوظ وصحب اهزهم للفعال أضاع اليهود حقوقي ففيم وفيم يحرم دفع الأذي

وبي من صروف زماني مابي ولكن فقد الضمير مصابي فأسمع مثل طنين الذباب إذا رحت أشكو اليهود عقابي؟ ودمغ التجبر والاغتصاب؟

وفي أبيات تطفح باللوم والعتاب، وتقطر بالأسى والحزن، وتمتزج بالحماسة والفخر وتشف عن ماض مشرف وواقع أليم، راح الشاعر يذكر مدينة فروق) بأيـــلم العز والقوة والمنعة، أيام الدفاع عن بلاد المسلمين وصون محارمهم، ويعاتبها على هذا السكون العميق والجمود البالغ حيال العرب المسلمين، وتحولها عن نصرتهم والدفاع عن حقوقهم كسابق عهدها، تجاوبا مع ما يربطها بهم من أواصـر الديـن والتراث والتاريخ المشترك، والأذي يفرض عليها ويلزمها – وهي ترى مقدساتهم تستباح وحرماتهم تنتهك – أن يهبوا لنجدتها ويفزعوا لنصرتها وإغائتها إذا كـانوا جديرين بالانتماء لهذا الدين القويم ويهتدون بهدى الكتاب المبين ... يقول:

سلاماً (فروق) ولو تسمعين عتاب تناهي إليك عتابي حميت الثغور السنين الطوال وصنت محارمنا من نهاب وصلت على الشر صول الأسود ولم تستركي منفذا للذئاب

ففيم سكنت السكون العميق هبي أننا قد خفرنا العمهود فيأين أواصر دين حنيف أمن يقتدون بنهج الرسول يسرون مساجدنا تستباح

وأنسيت عهد الوغى والظراب؟ وأنا ضللنا طريق الصواب وماض عريق ومجد لباب ومن يهتدون بهدي الكتاب ولا يسهمون بعود تقاب

وهكذا استطاع الشاعر أن يعبر عما يختلج في نفسه ويعتمل في خاطره بكل صراحة وصدق أبلغ تعبير، في أبيات قليلة تحمل معان كثيرة بل تنقل تصلوراً شاملاً للعلاقات الآتية بين الأتراك والعرب، والتي تتضح من رؤية الشلاء المساعر بأن جسورها قد تصدعت وأشلاءها قد تمزقت، خاصة وهو يرى هذا الجفاء الحاصل من قبل الأتراك وعدم مبادرتهم لنصر القضايا العربية واسترجاع الحقوق المغتصبة في فلسطين أو المساهمة في حلها، ثم يذكرهم بدورهم العظيم يوم كانوا خلفاء هذه الأمة، واضطلعوا بحماية الإسلام ونصرة المسلمين.

ومن مسجد (أياصوفيا) في مدينة "استمبول" إلى قصر "دولما" في المدينة نفسها، الذي وقف عليه الشاعر الدكتور عدنان علي رضا النحوي سنة ٢٠٦هـ وتجول في أنحاء القصر وردهاته، ثم في إحياء المدينة ومعالمها، وخرج منها بعدة انطبعات وذكريات تحمل في طياتها العديد من الرؤى الحالمة المضمخة بعبير التاريخ وقد أسفرت عن قصيدة بعنوان (ملحمة الناريخ) (۱)

<sup>(</sup>١) د / عدنان علي رضا النحوي، ديوان جراح على الدرب ط٢ ١٤٠٧هـ.

وقد استهل الشاعر الملحمة بمخاطبة القصر ووصيف ما رأى فيه من العجائب والآثار، وما يحتويه من الزينات والزخارف المتمثلة في الأثاث واللوحات المصنوع أكثرها من الذهب الخالص وقد اعتبر الشاعر أن هذه نوع من السترف والإسراف حيث يقول (( وتضلل الأمة في عزة الإيمان تعلو وتتمو، وهي تمضي في جهاد وخضر ودعوة غنية، أما إذا أقبلت الدنيا بفتنتها وزخرفها، ومالت النفوس لها وتحرك الهوى، وضمر الجهاد، وانحسرت الدعوة، تهبط الأمة عندئسذ حتى يطمع فيها كل طامع)) (١)

#### يقول الشاعر:

يا قصر "دولما" جلال الهدي لم يغبب نور من الحق .. أم ومض من الذهب أجول فيه .. فالقى من عجائبه كأنما بهجة الدنيا هنا جمعت يا قصر "دولما" على قاعاتك ائتلقت شتان ما بين وهم أنت تدفعه هذي زخارف من كبر ومن سرف كأنها هدمت بنيان مملكة

ونضرة لم تزل في عودها الرطب ورونق الصدق أم من زخرف الكذب ما عاد في خاطري أوهى من العجب من زينة الأرض أو من زينة الحقب دنيا تموج ورفت نشوة الطرب يا قصر "دولما" وحق غير محتجب وفتنة من فجور اللهو واللعب وحطمت من حصون المعقل الأشب (٢)

لكن الشاعر وهو في غمرة الاندهاش من هذا البذخ والإسراف الذي شاهده في ردهات القصر وأروقته، واعتبره علامة غير مرضية في تاريخ الخلافة، يلتفت حوله في أحياء وروابي المدينة، فيرى أمجاد آل عثمان وسلاطينهم ترفرف عليه من كل حدب وصوب وهي تحمل صوراً زاهية وذكريات طيبة، وذلك مما رد الاعتبار إليه وأدخل في نفسه الرضا والزهو والخيلاء ...

<sup>(</sup>١) شاعر سعودي معاصر من أصل فلسطيني .

<sup>(</sup>٢) المنيع.

يقول الشاعر وهو ما يزال في مخاطبة قصر "دولما":

يا قصر هذي ربى "اسطامبول" زاهية هذي الديار "بني عثمان" كم رفعت هنا السلاطين كانت في مجالسها هنا الوفود التي جاءت مسلمة قسطنطينية هدذا النور فانتفضي وهللي يا ربى "استمبول" واقدربي

لها من الدين صدق الوشي والقشب الله من راية خفاقسة العند نب نوراً من الحق أو برقاً من القضب فأسلمت أو تلقت عسرة الأدب وكبري واسجدي لله واقستربي وزيني الدار من جلي ومسن قشب

وبمزيد من الصور التي تتسم بالحركة والحيوية، والنفاذ إلى حواسنا بيسروسهولة، استطاع الشاعر أن يصف لنا مجموعة من المعالم الحضارية والأماكن الأثرية التي تعج بها مدينة اسطمبول، والذي يميزها غناها بالمعاني الراقية، المثرية لأفكار الشاعر والمغذية لخياله، وذلك بأسلوب يقطر رقة وعذوبة مكنته من أن يوحي إلينا بالرضى والاطمئنان على أوضاع هذه المعالم والآثار.

وعلى متحف "طوب قابي" وقف الشعر أحمد محمد الصديـــق (١) فــي ســنة ٢ ١٤ ١هــ وشاهد بأم عينه الحالة التي آلت إليها المعالم الإسلامية في دار الخلافــة وما اعتراها من الضياع والنسيان، ويبدو أن الشاعر هنا أصيب بحالة من الذهــول والارتباك وغاص في بحر من الذكريات المفجعة والجراح الموجعة؛ لأن كل مــا رآه من معالم الشموخ والعظمة التي كانت تنطق بمعاني العز والكرامة، أصبحت لا تمثل في الوقت الحاضر سوى كونها معالم سياحية، وأماكن ترفيهية تسر الناظرين، وهو يتساءل بمرارة والألم يخترق جسده والأسى يلف محياه عن مصير الســلاطين والخلفاء العظام، حماة الدين والديار، وعن مآل هذه المآذن الشامخة التي تشق عنان السماء، والتي كان ينبعث منها صوت الحق ونداء السماء في كل مكان وإلى كـــل السماء، والتي كان ينبعث منها صوت الحق ونداء السماء في كل مكان وإلى كـــل انجاه، شاهدة على عظمة هذا الدين وعلى وحدة هذه الأمة وتماسكها وترابطها.

<sup>(</sup>۱) شاعر معاصر.

يقول الشاعر من قصيدة بعنوان (في دار الخلافة متحف طوب قاري)(١): وقصورهم للسائحين مرزار شخصى .. وطرفى ذاهل محتار ألم وينكأ جرحى التذكار ملكاً لــه بيـن النجـوم منـار أم شيعت من حصول الآصار

أمجادهم من بعدهم آئار عجباً أفي دار الخلافة ماثل حلم أراه حقيقة ويمضني هذا العرين فأين آساد الشرى أين السلاطين الألى قد شـــيدوا والدين أبن حماته ورعاته

بعد ذلك يدقق الشاعر إلى ما حوله من التحف والأثار التي يغص بها المتحف، وبرؤية شعرية فاحصة تنساب بعفوية وطلاقة وقد جللها الأسى وطهرتها الدموع، يتواصل البث وتتأطر الشكوى وقد أدهشه واقعها الأليم واستفزته حقيقتها المرة التي أفرزتها الظروف الجبرية، فراح ينقل إلينا الحالــة التــي آلـت إليـها مكتسبات الخلافة الإسلامية العاطرة وشواهدها الحضارية الرائعة، وماضيها العاطر المجيد، وأوضح كيف أنها أصبحت مجرد أدوات وسلع يزخر بها المتحف وقد تجللت بأثواب الغربة واكتنفها الحزن والذبول:

يقو ل:

أرنو فتختلط البرؤي بمدامعي ذهبوا وما تركوا سوى الذكرى لنك قف لحظة وانظر ففي آياتها هذا الشموخ كأنه أسطورة في كل ناحيــة مــآذن شــرعت بجلائل النعمان تنطق كلها هو ذا عتاد حروبهم تحف فيا

وتشب في صدر المتيم نار عبر الزمان تقصها الآثار ما يجتليه العقبل والأبصبار خفيت وراء جلالها الأسرار مثل الرماح .. وروعة وفخار وتكاد تعجز من دونها الأفكار أسف الجهاد ومين عليه يغيار

<sup>(</sup>١) جريدة المسلمون عدد (٣٤٧) ١٤١٢/٣/١٩هـ.

سيف هنا .. درع هناك وخودة وزخارف تحت الضباب وأحوف تشكو هناك غربة وكآبسة والعرش في قفص الحديد مجلل

والخيل خرس مالها مضمار عربية قد هاجها استعبار وتكاد تبكي الآي والأشسعار بالحزن مضروب عليه إسار

وهكذا استطاع الشاعر أن يرسم هذه اللوحة الحزينة للواقع الذي تعيشه هذه الآثار الإسلامية في متحف "طوب قاي" وقد أصيب بحالة من الذهول والارتباك، وغاص في بحر من الذكريات المفجعة والجراح الموجعة، حيث أن ما رآه من معالم الشموخ والعظمة والتي كانت تنطق بكل معاني العز والكرامة، وأصبحت لا تمثل في الوقت الحاضر سوى كونها معالم سياحية وأماكن ترفيهية تسر الناظرين، ثم يتساءل الشاعر بمرارة عن حال هذه المآذن الشامخة التي تشق عنان السماء والتي كان ينبعث منها صوت الحق في كل مكان، ويحز في نفسه ويقلق خاطره أنها أصبحت اليوم مجرد شواهد حضارية على فترة سادت ثم بادت.

والحقيقة أن الشاعر استطاع أن يؤثر فينا وأن ينقلنا إلى هذا الجـو المفعـم بالحزن والملبد بالغيوم، مستعملاً ألفاظاً وتعابير هادئة تنساب بعفوية ويسر، مفصلاً لنا المشاهد وموضحاً الجزئيات راسماً إياها بريشة فنان قدير سكب عليها من فنـه ونفسه الكثير.

هذا ولو أردنا أن نتتبع كل ما قيل من الشعر في الوقوف على مواقع دار الخلافة ومعالمها، أو استقصينا جميع ما أبدعته قرائح الشعراء في هذا الموضوع، لطال بنا المقام، ولتشعبت بنا السبل، ولكننا سنكتفي بما قدمناه من النماذج السالفة، والتي أعتقد أنها تسد الحاجة وتفي بالغرض.

أما عن الوقوف على المواقع والمدائن والآثار خارج دار الخلافة، فلسوف يطول بنا المقام أيضاً إذا ما رحنا نستعرض جميع الأشعار التي قيلت في هذا الصدد سواء ما وقع منها تحت أيدينا أو لم يقع مما هو مخطوط منها، أو لم نتمكن من الإحاطة به للعديد من الأسباب والملابسات.

لكن ذلك لن يمنعنا من اختيار العديد من النماذج الشعرية الرائعة التي وقفت على المواقع الإسلامية الخالدة ، وترمز بشكل أو بآخر إلى معاني الخلافة الإسلامية وتتغنى بأمجادها الغابرة وماضيها العزيز.

وكثيرة هي المواقع والمدائن والآثار الإسلامية التي وقف عليمها الشعراء خارج دار الخلافة وهي تتمثل في العديد من العواصم الإسلامية الشهيرة، مثل مكة المكرمة والقدس الشريف ودمشق وبغداد وغيرها من المدائن الشهيرة، وما تضميه في تناياها من المساجد والآثار.

لكن الوقوف على المدائن الفلسطينية وخاصة القدرس الشريف والمسجد الأقصى المبارك كان له نصيب الأسد واستأثرت هذه المواقع بكـــثرة كــاثرة مــن وقوف الشعراء عليها وبكائها، سيما وأنها أصبحت بعد سقوط الخلافة الإسلامية وما زالت حتى هذا التاريخ تعانى من مرارة الأسر وضراوة الاحتمال الصهيوني الغاشم.

في بداية هذه المواقف التي وقفها الشعراء على مواقع الخلافة الإسمالمية ومدائنها، نذكر قصيدة "البغدادية"(١) للشاعر أبي الفضل الوليد الذي نظمها في وقت مبكر إثر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية مباشرة بعد أن تعرضت البلاد العربية والإسلامية للغزو الصليبي الحاقد.

في مقدمة القصيدة ينصح الشاعر العرب بالتجرد الإحياء الخلافة القرشية العربية، واستعادة الأمجاد الضائعة والعز الغابر، وذلك بأسلوب يختلط فيه الحزن والعاطفة بالحنين، والذكريات بالأنفة والمجد لتصب كلها في بوتقة واحدة هي استعادة الخلافة والتصدى للأعداء، يقول فيها:

بغداد يا تكلى الخلافة رجعي نوحا له تتفتت الأكساد أتعود فيك خلافة قرشية

كانت بياضا والشعار سيواد

<sup>(</sup>١) ديوان أبي الفضل الوليد.

هلا تعيدين الخلافة والعلا وعلى المنابر يجلس العلماء في وعلى المحافل تطلع الخطباء

ليطيب فيك النظم والإنشاد ملك تقيه أسدة وسداد وبين الجحافل تبرز القواد

بعد هذا الحماس الذي يظهره الشاعر تجاه إحياء الخلافة العربية، يتابع العزف على وتر هذه الحماسة فيوجه الخطاب إلى الأمة العربية لتتصدى لأعدائها الدخلاء الأعاجام، ثم يحث أفراد هذه الأمة على حمل السلاح، وإعسلان الحرب ضدهم، ومن ثم طردهم من البلاد ليتسنى لهم بناء دولة عربية إسلامية خالصة .. بقول:

يا أيها العرب الأحامس حاذروا وتجردوا للمكرمات وجردوا لا خير فيكم والأعاجم بينكم شدوا وشريدوا دولة عربية

شر الدخيك فدأبه الإفساد دون الحدود البيض وهي حداد يتحكمون فتحكم الأحقاد يرجى لها بعد الفناء معاد

و لا شك أن مثل هذه الحماسة من الشاعر تحرك المشاعر وتهز العواصف وتدفع المخلصين من أبناء الأمة العربية لإحياء الدولة العربية والإسلامية واللتان هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، فالعربية هي الإسلام والإسلام هو العربية، ولا انفصال بهما إلا في عرف الشعوبيين والمارقين.

ويقف الشاعر محمد مصطفى البلخي على "جبل عرفات" في "وقفة يوم عرفة" فيرى جموع المسلمين يقفون أمامه على صعيد واحد وقد جاؤوا من كل حدب وصوب، فلم يجد أنسب من هذه الفرصة ليبثهم عواطفه ويبين حرارة مشاعره تجاههم، وليعبر بلسان الأمة الإسلامية عما يجيش في صدرها وتقاسيه من أسباب الشتات وعناصر التفرق، نتيجة ما رماها به أعداؤها من وسائل الغدر والخيانة حتى سقطت خلافتها وسقطت بسقوطها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، واغتصبت فلسطين ومناطق أخرى حول فلسطين وتخاذل المسلمون وتفرقوا شيعا متباينة ودولا متناصرة وتخلوا عن تطبيق شرع الله إلى القوانين الوضعية الجائرة

و المبادئ العلمانية الفاسدة .. يقول الشاعر من قصيدة بعنسوان "مسن وحسي يسوم عرفة" (١) ومطلعها:

يا واقفين اليوم في عرفات طاهر طبتم مقاما .. في رحاب طاهر

تم يقول:

يا إخوتي في الله في قلبي أسى أن أن أمة لعب العدا بمصير ها وتر الصليب لرميها .. فأصابها سقطت خلافتها فضاعت قدسها قطعوا حبال الدين فيما سينساحتى غدت للكفر طعما سائغا

متشــوقين لأكــرم النفحـــات يا اخوتي في الله يــا أخواتــي

بلسان أمتنا أبث شكاتي فتمزقت جهلا إلى أشتات بنبال حاخصام .. عات وتتالت الأيام بالنكبات وعرى العقيدة أوثق العروات يعدو عليها سائغ المنزوات

وفي مثل هذه المواقف لا يستطيع الشاعر المسلم المائزم أن يكتفي بعرض المشكلات أو الحوادث التي تعترض سبيل المسلمين وحيائهم وظروفهم دون أن يسهم في إسداء النصيحة لهم أو المشاركة في إيجاد الحلول التي يراها مناسبة من غير أن يخرجه هذا العمل من الدائرة الفنية للشعر، كاعتبار ذلك التدخل من الشاعر نوعا من المواعظ التقريرية أو النصائح المكرورة، ففي مثل هذا المقام يقول الشاعر البلخي في أبيات تصور لهفته وتطلعه إلى عودة الماضي المجيد للأمة الإسلامية، فيدعو أهلها إلى توحيد الصفوف وهدم الحواجز المعيقة لهذه الوحدة بكافة أشكالها والتي هي من صنع أعداء المسلمين، وبذلك يكون النصر حليفهم والمجد رائدهم ... يقول:

أبناء هذا الدين لموا سمكم عودوا إلى دين يوحد بيننا

وأنا أبشركم بنصر آت فأواصر الإيمان خير صلات

<sup>(</sup>١) ديوان قنديل السعادة، محمد مصطفى البلخى.

إن اختلاف عروقكم ولغاتكم هذى الحواجز بين كل بلادنا

قد ذاب في يوم على عرفات والله يا أخوان .. صنع عداتي

وهذه الالتفاتة الموحية التي يختم بها الشاعر قصيدته وهو يقف مع جموع المسلمين على جبل عرفات، والتي يهيب بها بأبناء الأمة الإسلامية بأن يلموا الشمل ويتركوا الفرقة والاقتسام، إنما تنم عن روح إسلامية شفاقة للشاعر أوحى بها المكان وأملاها المقام، خاصة وهو يرى جميع الفوارق الإقليمية واللغوية والعرقية تذوب من بين المسلمين وتظهرهم أمامه جسدا واحدا يقفون خاشعين ينتظرون رحمة الله ورضوانه.

وكذلك يقف الشاعر د/ عبدالله أحمد قادري الأهدل(١) على عاصمة أخرى من عواصم الإسلام وهي مدينة دلهي(١) في الهند، ويمر أمام منارة "قطب الدين" في مسجد "قوة الإسلام" فيعتصره الألم ويمضه الحزن ويدور في ذهنه شريط من الذكريات الأليمة معددا النكبات التي مرت بها أمتنا الإسلامية ابتداء من سبقوط الأندلس، ومرورا بسقوط الخلافة الإسلامية في الأستانة (اسطمبول) وما تبع ذلك من سقوط القدس والمسجد الأقصى المبارك بيد اليهود، وانتهاء بذكر الكوارث التي يعانيها حاضر عالمنا الإسلامي سواء في لبنان أو في أفغانستان وغيرها من ديار الإسلام.

في مطلع القصيدة (٦) يخاطب الشاعر المنارة بقوله:

علوت وما علوك بالغريب منارة قوة الإسلام صفحا فكم في الأرض من محن توالت

فديتك قد علا دين الصليب وقد زرناك في حال كئيب وقد نزلت بأقصانا السليب

<sup>(</sup>١) شاعر سعودي معاصر.

<sup>(</sup>٢) وهي اليوم عاصمة الجمهورية الهندية.

<sup>(</sup>٣) ديوان هتاف العزة والجهاد.

وقرطبة لجامعها حنين وأسلمت الخلافة فاستغاثت وعطلت المسآذن من نداء وفي اسطمبول وهي لنا رباع وفي لبنان كمم سالت دماء "ووحى الله" أقصى عن حياة

إلى التحرير من أسر رهيبب فما لقيت هنالك مسن مجيب به الناقوس .. ولى في هروب "أيا صوفيا" تئن من الكروب "وكابل" لم تمل مسن النحيب به كانت نعيما فسى الشعوب

وبعد أن يعدد الشاعر المآسي التي حلت بعالمنا الإسلامي تشيع في نفسه روح التفاؤل والخير والأمل الذي يلمسه ويحسه في أبناء هذه الأمة مصداقية لقولمه (عَلَيْهُ): (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة) لذا فإنه لا يستسلم لليأس ولا يصل إلى طريق مسدود، فهنالك أمامه أكسش من طاقة فرج وأكثر من بادرة أمل تلوح في الأفق الرحيب لأمتنا وتبشر بالنصر والسؤدد ... يقول:

يحلكته سيكشف عن قريب يزوغ الفجر بالرمي اللهيب معالم واضحات في الدروب وننهى هجمة الهول العصيب

وبأسلوب يعتمد على النزعة الخطابية المؤثرة ذات الصوت العالي والإيقاع المرتفع، يختتم الشاعر قصيدته التي يحمل فيها إحساس النشوة بالظفر الكبير والنصر المرتقب خاصة وهو يرى أطفال الحجارة المسلمين يسطرون أسمى آيات البطولة والفداء ضد العدو الصهيوني المغتصب، ويدحرون القوة التي عجزت عن دحرها الجيوش العربية المنظمة، وكذلك يشيد بالقوة والبطولة الأفغانية التي تغلبت وانتصرت على الشيوعية وردت كيدها في نحرها بعد جهاد طويال وتضحيات كبيرة وهو يتطلع إلى اليوم الذي يرى فيه الأمة الإسلامية متحررة من كل قيود الذل والاستعمار.



رَفَحُ عِب لارَّعِي لِالْجَنِّي رُسِّكِت لانِمُ الْإِدُوكِ www.moswarat.com

# الغصل الثالث

الصورة الزاهية للخلافة الإسلامية ورموزهـا





#### الغصل الثالث

## الصورة الزاهية للخلافة الإسلامية ورموزها

لما كانت الخلافة هي رئاسة عليا للدولة، وغايتها هو إقامة الدين بما يتضمنه من تدبير مصالح الناس العامة، وإنها استخلاف من الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض تشريفاً وتكريماً، وأن الخليفة هو صاحب الولاية العليا في الإسلام، والوالي الذي لا والي فوقه، عليه كان علو منصب الخلافة وأهميتها بالنسبة للحياة البشرية والدور العظيم الذي يؤديه الخليفة في حياة الأمة، كان هذا مدعاة المسعراء، وحافزاً قوياً لهم للتغني بأمجاد هذه الخلافة ورسم الصورة الواضحة لها والجديرة بها، ومنذ سقوط الخلافة الإسلامية وحتى هذا التاريخ ظل الشعراء يخلعون عليها من الصفات الحميدة والمزايا الحسنة ما هي جديرة به وقمنيه، وكثيراً ما ترى في مناسبات إسلمية مختلفة نراهم يصرحون أو يلمحون إلى أهمية الخلافة ويرسمون لها صورة زاهية مختلفة نراهم يصرحون أو يلمحون إلى أهمية الخلافة ويرسمون لها صورة زاهية تجعلها مائلة في مختلنا وأمام عيوننا وكأنها لم تغب عنا ولا طواها النسيان أو كاد.

ومن خلال قصيدة أحمد شوقي في رثاء الخلافة، نراه يطلق عليها من الصفات الطيبة ما يدل على عاطفة صادقة ويدلل على أهمية الخلافة والدور العظيم الذي كانت تلعبه في حياة المسلمين لقول(١).

هتكوا بأيديسهم ملاءه فخرهم حسب أتى طول الليالي دونه وعلاقة فصمت عسرى أسبابها جمعت على البر الحضور وربما نظمت صفوف المسلمين وخطوهم

موشية بمواهيب الفتاح قد طاح بين عشية وصباح كانت أبر علائيق الأرواح جمعت عليه سرائر النزاح في كيل غدوة جمعة ورواح

<sup>(</sup>١) أحمد شوقي - الشوقيات ح١.

وهذا هو الشاعر "أحمد محرم" يخاطب قصر الخلافة ورمزها قصر "يلـــدز" الذي كان حمى للخلفاء وضياء على المسلمين وشعوبهم فيقول (١):

خفضت له الجناح وكنت قد ما حمى الخلفاء .. يابي أن يدينا وجلك الظلام .. وكنت نورا يفيض على شيعوب المسلمينا

أ "يلدز " ما دهاك؟ وأي رام رماك فهد سؤدك المكينا

أجل كان هذا القصر الذي رثاه الشاعر حمى للخلافة والخلفاء، ورمزا للوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي، ونورا وضياء ينبع على جميع أقطار وشعوب العالم الإسلامي.

ويسترسل الشعراء برسم الصور الزاهية للخلافة الإسلامية ويلهجون بذكرها ويترنمون بمفاخرها بكل زهو وخيلاء وأي ضير في ذلك وهي الوسام الذي كـــان يوشح صدر المسلمين، والقلادة التي تطوق أعناقهم وليس فوق ذلك مجال للفخــــر و الاعتزاز.

وفي قصيدة "أيا صوفيا" التي كتبها الشاعر "محمد صادق عرنوس" سنة ١٣٥٣هـ في رثاء مسجد "أيا صوفيا" الذي حوله مصطفى كمال أتـاتورك إلـى متحف وطنى ذكر الشاعر عهد الخلافة الزاهر ومجدها الباهر وتاريخها العامر الفياض، وسخر من ادعاء الكماليين بأن الخلافة عبء تقيل وعقبة كأداء في طريق التقدم والازدهار، وأن الدين سبب التأخر والضعف الذي حل بهم.

ويقول الشاعر:

بنت فيه الخلافة أي ملك ودع تاريخها الفياض يحكى

سفى الله باسلامبول عهدا وما زادت بـــها إلا علــوا

<sup>(</sup>١) أحمد محرم - ديوان أحمد محرم السياسيات.

ثم عرض بالكماليين وتخرصهم على الخلافة بقوله:

. ولم نرلا دعائهم أساسا بأن طريقها كانت بهلك وأن الدين أضعفهم فالوا ليلتمسن قوتهم باترك وذي الأمم التي شاؤوا رضاها تقابلهم سلخرية وضحك

نعم لم تكن الخلافة أو التعلق بأهداب الدين هـو مبعـ ضعـف الأتـراك وتأخرهم بل كان ولاء قادتهم الكماليين لأعداء الإسلام وتسليم أمورهم لـهم سـببا لذلك فكانوا مدعاة للسخرية والاستهزاء والضحك منهم.

وفي قصيدة "كنا لها لا روم ولا ساسان" يرسم الشاعر محمد كامل الآني صورة مجلية للخلافة الإسلامية، يستهلها بمطلع قوي النبرة يدعو الإنسان المسلم إلى التسلح بكل أسباب القوة والعظمة ليأخذ دوره في ميدان الحياة سيدا ورائدا يقود العالم بالعدل والتقوى لا بالقهر والعدوان، فيقول (١):

خذها غلابا أيها الإنسان هذا الجواد ودونك الميدان

ثم تابع الشاعر قصيدته محلقا في أجواء متفائلة، ناظرا إلى اليوم الذي يرى فيه أمة الإسلام مجتمعة تحت راية واحدة وخلافة واحدة يتفيأ المسلمون ظلالها أخوة متساوين، حيث يقول فيها:

سادت على نهج الهداية أمة وسفينة الإسلام تمضر لجة صاغت خلافتها السماء وأشرقت هي ملة الإسلام تجمع بيننا هي دوحة كبرى تفيأ ظلها نشرت لها علما يرفرف عاليا هي دعوة الإسلام تبعث ميتا

نبوية دستورها القرآن يحدو ثراها الأمن والإيمان منها الدنا .. وتحرر الإنسان حبا وإن بعدت بنا الأوطان وتمايلت بفروعها الأفنان والكل تحت لوائمه لخوان تجلو القلوب فتشرق الأركان

<sup>(</sup>١) من الشعر الإسلامي الحديث.

وربما يلفت النظر في هذه القصيدة، ذلك الجو المفعـــم بـالأمل والمشـرق بالتفاؤل الذي سيطر على الشاعر وغمر كيانه في كل أبيات القصيدة وهذا يدل على صدق عاطفته وحسن نواياه ونقاء سريرته.

ومن النماذج الشعرية المعبرة التي قيلت في مناسبة خاصة ويلتفت فيها الشاعر إلى رسم صورة زاهية للخلافة الإسلامية، قصيدة "الوداع"(1). للشاعر محمد الحسناوي .. الذي يرثي فيها الدكتور مصطفى السباعي ويستهلها موجها الخطاب إلى روح القصيدة بقوله ... ويبدو أن الشاعر هنا كاد أن يبصر آثار هذه الدعوة فيلمح أن شعوب أمتنا الإسلامية قد اتحدت وقوى أمرها وارتفع شأنها تسم ألقت بزمام أمورها إلى عناصر صالحة من خاصة أبناء المسلمين أمثال إقبال ونواب والبنا ومن يقوم مقامهم. يقول الشاعر (٢):

دعوت شبان البلاد إلى الهدى وتقاطرت سحب الغمام فأمطرت في كل عين يقظة .. وبكل جمع فإذا العروبة راية معقودة وإذا شعوب المسلمين عزيمة تلقى لإقبال، "ونواب" وبناء

فتجاوبت أصداء سوريا إلى لبنان ما اربد من فقر ومن بستان صيحة كالنشر والطوفان لله للتوحيد للفرقسان من سفح تطوان إلى اليابان زمام فؤادها الظمان

وفي المقطع الأخير من القصيدة يخلص الشاعر إلى التركيز على ما يعتمل في نفسه من آمال وتطلعات تتعلق بالخلافة الإسلامية التي يمكن أن تعتبرها واجبا دينيا ومطلبا إسلاميا لدى الكثير من الشعراء الإسلاميين الذين ظلوا يستغلون أية فرصة ويستثمرون أدنى مناسبة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم والكشف عن نواياهم في التطلع لإحياء الخلافة الإسلامية، والشاعر هنا يرنو ببصره إلى

<sup>(</sup>١) شعراء الدعوة الاسمية، ج٤، ص٥٩، ثالث أحمد محمد الجدع.

<sup>(</sup>٢) شاعر سوري معاصر.

المستقبل، ويتطلع بنظرة تفاؤل وأمل فيرى أن الخلافة أوشكت أن تتحقق في ديار المسلمين فلا يتسلل إلى أوطانهم المستعمرون ولا يطمع بهم وبثرواتهم الطامعون والانتهازيون، بل تصدب هذه الثروات والمقدرات في مصلحة وخير البلاد والعباد.

فيقول:

وإذا الخلافة قاب قوسين ارتمت بعد الغياب ولوعة الهجران، لا نهب للبترول، لا استبداد لا حلف مع الشيطان، لا حكم إلا شرعة الدين الحنيف، ولا انقياد لشرعة الأوثان.

هذا التفاؤل الذي يترجم إحساس كل مسلم غيور، ويحلق به في معارج الأمل والحبور ويقضي على كل المشاكل والمصائب التي تعاني منها وتكتوي بنارها أمتنا الإسلامية فتوحد نفسها، وتحفظ ثرواتها من النهب والضياع وتستقل بأمرها وكيانها، وتهجر شرائع الأوثان والمذاهب المادية المتطرفة، واضعة نصب أنظارها تطبيق شريعة الله بكل منهاجية وصدق وسوف تجد نفسها حينذاك في مصاف دول العالم بل في مركز القيادة والنفوذ.

وتظل ذاكرة الشعراء عامرة في استحضار الوجه المشرق للدولة الإسلامية – أيا كان عصر هذه الدولة ومركزها والتذكير بأمجادها وأيامها الزاهية وهيمنتها على كثير من الأمم والبلدان ونشر الحضارة والرقى والتقدم في ربوعها.

ويطالعنا الشاعر/عبدالكريم بن عبدالرحمن العبيد (١) في قصيدة بعنوان "سقوط الحضارة" خاطب بها مؤتمر أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في دورتـــه التاسعة المنعقدة في دار السلام بتنزانيا بتاريخ 1٤٠٨/٨/٥ ومطلعها (١٤٠٨/٥):

أشرق بنورك .. يسرى في دياجيها فظلمة الجهل والإلحاد تشقيها

<sup>(</sup>١) رئيس النادى الأدبي/بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٢) من الشعراء الإسلامي الحديث - مختارات من شعراء الرابطط ط١- دار التبشير للنشر والتوزيع.

إذ يتطرق فيها إلى التذكير بعظمة دولة الإسلام والرجوع إلى ما اتصفت به هذه الدولة من حسن الأداء والتنظيم وهي التي استطاعت بسلاح الإيمان أن تفتر وتسيطر على أقوى امبر اطوريتين في عصرها، وأجبرت الكثير من الأمم والبلدان إلى الانضواء تحت نفوذها وهيمنتها، فيقول:

عد بي إلى دولة الإسلام شلمخة إن مات صانعها ما مات راويها هزت عروشا لكسرى في تجبره وسفهت دولة الرومان تسفيها

فالشاعر هنا وهو يصب معانيه المحلقة وأماله العذبة في قالب جميل ويؤطرها بغلاف بديع، وتلتقي في قصيدته الكلمة الحلوة والفكرة البديعة والأسلوب المؤثر الجذاب، إنما كان يؤكد على أهمية الدولة الإسلامية في ماضيها وحاجتا البها في حاضرنا ومستقبل أيامنا.

وفي قصيدة تقطر حزنا وتتنزى لوعة وأسى وكأنما كان الحزن هـو الوتـر المشدود في قيثار هذه القصيدة التي نظمها الشاعر عبدالرحمان العبادي<sup>(۱)</sup> وعنوانها "المسجد الأسير"<sup>(۲)</sup> في ذكرى سقوط المسجد الأقصى المبارك في يـد اليهود الغاصبين ومطلعها:

نظر الشجى إلى الحدود فرأى المدينة في القيود

وقد جرته هذه الذكرى الأليمة إلى الموقف المشرف للخليفة المجاهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض ما عرضه عليه اليهود من الأموال الطائلة مقابل السماح لهم بالهجرة إلى فلسطين، وقد أبى أن يسقط هذا الجزء العزيز والمقدس من بلاد المسلمين والذي هو ملك لجميع المسلمين إلا في ظل تفتيت الوحدة الإسلامية وانقساماتها:

<sup>(</sup>١) الشاعر عبدالرحمن العبادي، ولد في دبي سنة ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٢) شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، ج٨.

يقول الشاعر متحدثًا عن السلطان عبدالحميد:

عرفت صلابته اليهود للقدس بعدك يا شهيد؟ في الله لا تخسى الوعيد بكتك رايات الأسود فة .. كنت ملهمها الرشيد ما ساوم الأوغاد، قد فقضى شهيد القدس من قد جدت بالنفس التي إيه أيا عبد الحميد بكت الخلافة والخدلا

وقد تجاوز الشاعر في هذه القصيدة حدود المكان كما أنه تجهاوز حدود الزمان أيضا، وخلع على الخليفة كل معاني العظمة والإباء.

وقد أسهب الشعراء المتأخرون في الإشادة بالدور العظيم والمشرف الذي أداه السلطان عبدالحميد الثاني للإسلام والمسلمين، نظرا لما أثبتته الدراسات المتأخرة من نزاهته وعدالته، وأنه ذهب ضحية المؤامرات الصليبية واليهودية الماكرة التي حاولت الإساءة إليه وتشويه صورته في بلاد المسلمين.

وسنعرض هنا إضافة إلى النموذج السابق الذي رسم فيه الشاعر عبدالرحمين العبادي صورة جلية للسلطان عبدالحميد سنعرض عدة نماذج لشعراء آخرين وبأسلوب آخر، حاولوا إلقاء الضوء على الصورة الزاهية للسلطان عبدالحميد أحدرموز الخلافة الإسلامية العظماء.

ففي قصيدة ملحمة التاريخ<sup>(۱)</sup> أودوي التاريخ للشاعر الدكتور/ عدنان علي رضا النحوي نراه يستعرض فيها لوحات شتى من جراحات العالم الإسلامي الباكية وهزائمه المتلاحقة التي مني بها خلال قرون وقرون. وفي هذا الجو الملفع بالأسى والملبد بالحزن، لا ينسى الشاعر أن يعرض علينا بعض الصور الزاهية والجوانب المضيئة من هذا التاريخ حيث يختار الموقف المشرف للسلطان عبد الحميد السذي

<sup>(</sup>١) د. عدنان علي رضا النحوي حيوان- جراح على الدرب- دار النحوي للنشر، ط١٤٠٥.

عاش سيفا مسلطا على رقاب أعداء المسلمين، وسدا منيعا في وجـــه طموحاتهم وأطماعهم، إضافة إلى أنه كان داعية للوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية.

ومن أنه لم يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وأنه اشترى رضاء الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها السموات والأرض بما عرضوه عليه من حطام فاني ودنيا إلى زوال بقول الشاعر:

سلام على عبدالحميد وقد مضى فيا أيها الساطان ذكرك عاطر دعوت إلى حق وخضت سبيله دعوت إلى دين يوجد أمة يساومك الكفار مالا وزينة لتعطيهم دارا وروضا وما حوت فقلت لهم: أمضيت عهدي وبيعتي فقلت لهم: أمضيت عهدي وبيعتي منة فكيف تراني أرتضي عرضا بها مضيت وما لانصت قناتك بينهم علوت .. فهانوا دون صبرك والهدى سلام على ركن هوى فهوت به

على الطيب من أمجاده العطرات على صدق ما جاهدت في حلبات وما لنت من طعن ومن غمرات ويهدم من كفر ومن شبهات وزهرة دنيا أو متاع حياة فلسطين من قدس ومن حرمات مع الله في سعيي وفي ركعات على حرقة الأشواق واللهفات على حرقة الأشواق واللهفات وما وهنت نفسي على شهوات وذلوا ورمت المحد في ذروات من الدار أركان ومن عزمات

نعم .. فإن كان عبدالحميد قد طواه الأجل وجرت عليه سنة الله في خلقه، فإن ذكراه العطرة ما زالت ماثلة في أذهان المخلصين من أبناء المسلمين لـــم يطوهـا النسيان أو تغيرها حوادث الزمان.

وهذه قصيدة أخرى يتطرق فيها ناظمها إلى ذكر السلطان عبدالحميد ودوره المجيد في تاريخنا الإسلامي الحديث وهي قصيدة للشاعر/ أحمد محمد الصديق (١) الذي زار متحف "طوب قابي" هي مدينة استنبول بعنوان "في دار الخلافة" ومطلعها: أمجادهم من بعدهم آثار وقصور هم للسائحين من بعدهم آثار

حيث يصاب الشاعر بحالة من الذهول والأسى والتحسر على ما آلست إليسه أوضاع الخلافة، وأصبحت أثراً بعد عين، وفجأة تبرز من عالم الغيسب صورة مضيئة وموقف رائع يرد إليه اعتباره ويؤمنه في وحدته ألا وهو عهد السلطان عبدالحميد وأعماله الجليلة وهنا يركز الشاعر على الدور الذي أدّاه السلطان في عدم السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ورفضه للرشاوي والأمسوال الطائلة التي عرضوها عليه في سبيل ذلك وأنهم باؤوا بالخزي والفشل والعار ثم ينفي عليه ما جروه على أمتنا من وسائل الخراب والدمار وأنهم أصل كل بلاء ورأس كل حربة توجه لإلحاق الضرر ببلاد المسلمين ثم هو أخيراً يحذر المسلمين منهم ويلفت الأنظار إلى مكرهم وأحقادهم فيقول:

لا تذكروا عبدالحميد وعهده في ذمة التاريخ صيحته التي القدس للإسلام وهي أمانة جسدي يقطع دونها إربا ويعود وفد السامري محيب لكنما أفعى اليهود سمومها ويظل أحفاد القرود بمكرهم

إلا بما يزهو به الأطهار دوت كأن رنينها الإعصار قد صانها آباؤنا الأخيار على إرب .. وترخص دونها الأعملو الخيزي فوق جبينه والعار طعم الموائد .. والكؤوس قُدار أصل البلاء فهل وعي الأبرار

<sup>(</sup>١) شاعر فلسطيني معاصر - المرجع جريدة المسلمون.

لا شك أنه قد آن للأبرار من أبناء أمتنا الإسلامية الماجدة أن ينتبهوا للمكائد والدسائس والمؤامرات الهدّامة التي يحكمها أبناء الأفاعي اليهود، للنيل من هذه الأمة وهم الذين ما فتئوا يعيثون في مقدساتنا فساداً يقتلون أبناءنا ويضطهدون حرياتنا ويتآمرون على ديننا حتى يخرجونا منه إن استطاعوا.

وقد وضعهم الله سبحانه وتعالى في مقدمة صفوف أعداء المؤمنين وحذر من عداوتهم بقول هُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ اَشَرَكُوا اللهُودَ وَٱلَّذِينَ اَشَرَكُوا اللهُودَ وَٱلَّذِينَ اللهُودَ وَاللهُ اللهُودَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُودَ اللهُ ا

وهم ولا ريب وراء كل خطر أو فتنة حاقت أو لا نزال تحيق بالمسلمين ومن هنا كان واجباً على المسلمين محاربة اليهود والتصدي لهم واستترداد مقدساتهم واستعادة عزتهم وكرامتهم.

وفي قصيدة أخرى أو ملحمة أخرى يقف الشاعر الدكتور/عدنان علي رضا النحوي على أحد مواقع الخلافة العثمانية.

وهو قصر "دولما" في القسطنطينية سنة ٢٠٦هـ/١٩٨٦م فتتناوبه العديد من المشاعر والأحاسيس التي تسيطر عليه طيلة مدة إقامته فـــي تلــك الربـوع، وتتراوح هذه المشاعر بين الأسى واللوعة أحياناً، حزناً وتحسراً لمــا حـل بـدار الخلافة من المآسي والانتكاسات، وبين الزهو والإعجاب أحياناً أخرى وذلك عندما يرى بأم عينيه ويلمس بحواسه بقايا المجد الضائع والآثار السلطانية التي لا تــزال شاهدة على عطاء حضاري استمر لعدة قرون.

وقد تفجرت قريحة الشاعر بقصيدة ملحمية بعنوان "ملحمــة القسـطنطينية" فتحان - مطلعها-:

يا قصر "دولما" جلال الهدى لم يغب ونضرة لم تزل في عودها الرطب

<sup>(</sup>١) المائدة الآية ٨٢.

وبعد أن وصف فيها روعة هذه الآثار وتأثيرها في نفسه ووجدانه هاجت بذاكرته ذكرى فتح القسطنطينية المجيد الذي يقول عنه أنه لولا فتوح رسول الله (عَلَيْ) لاعتبره فتح الفتوح ومنتهى الزهو والانتصار، وعلى ذكر هذا الفتح لم ينسى الشاعر أن يتطرق لسيرة مهندس هذا الفتح وهو السلطان محمد الفاتح الذي يشيد الشاعر بدوره العظيم ويذكر كيف تسنى له فتح مدية القسطنطينية – عاصمة البيزنطيين السابقة بعد أن عجز عن ذلك العديد من خلفاء الإسلام السابقين عليه هذا وقد جاء بفضل هذا السلطان ما روي عن عبدالله بن بشر الخثعمي عن أبيه هذا وقد جاء بفضل هذا السلطان ما روي عن عبدالله بن بشر الخثعمي عن أبيه فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش "(۱).

يقول الشاعر:

لولا فتوح رسول الله قلت هنا تسابق الخلفاء المسلمون لها فلم ينلها سوى هذا الفتى قدرا محمد فاتح الدنيا وما طمعت يمضي إلى الله والفردوس غايته فتح من الله ما أحلله من أمل

فتح الفتوح وهذا زهوة الغلب على الزمان سباق الصادق الأرب لله يمضيه في ترك وفي عرب نفس له برخيص الفتح والسلب ولهفة الشوق تنجيه من الريب بلغته .. وكريم السحى والطلب

وهنا تتجسد صورة الإعجاب الشديد والتقدير الرائع التي يلبسها الشاعر للسلطان محمد الفاتح الذي لعب دورا مهما وبارزا في التاريخ الإسلامي الوسيط استحق به طيب الذكر في الحياة الدنيا والحياة الآمنة المطمئنة في جنات الخلسود، واستطاع الشاعر كذلك بأسلوبه السهل الممتع وعاطفته الصادقة الجياشة أن يحرك المشاعر ويهز العواطف تجاه هذا السلطان ويعطف عليه القلوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير.

ومن هذا اللون من الشعر الذي يمجد رموز الخلافة الإسلامية ويرسم صورة زاهية لها قصيدة "اسطمبول" (١) و "اسلامبول" للشاعر الشيخ /عبدالرحمين حسين حنبكة الميداني (٢)، الذي وقف في عاصمة الخلافة السيابقة "اسيطمبول" عام ٤٠٤ هـ فأذهله ما رأى فيها من آثار العظمة وشواهد التاريخ الذي لا يزال ينطق بروائع المجد ويعبق بشذى الافتخار وهناك وهو في قمة الإعجاب وزهو الافتضار لتهيج الخاطرة – كالعديد ممن سبقه من الشعراء ذكرى فاتحها العظيم السلطان محمد الفاتح الذي أبدى من مكارم الأخلاق ولين الجانب بعد فتحها ما يفوق الوصف والمألوف فلم يعتريه الغرور والصدف كعادة غيره من الفاتحين به زاده ذلك تواضعا وشكرا لله واعترافا بتوفيقه له.

يقول الشاعر بهذا الخصوص:

تسمع النطق فيها الآثار تلق به كل الحجارة فيها سطرت كتب ترويان قصية أجناد مجندة وكان بشرى رسول الله فاتحها محمد الفاتح المغوار مرعلى محمد الفاتح المغوار مرعلى جاءت له "أياصوفيا" ترتجيه ندى أهدى لها العفو والتأمين مكرمة وخسر لله إذ جاءته راكعه في سجدة كتبت في الأرض سفرتقى في سجدة كتبت في الأرض سفرتقى فهو الذي قد حباني نصره كرما

أصداء تحكيان أحداثا وأزمانا وقص عصرا طوى صيدا<sup>(٦)</sup> وشاجعانا قامت إلى الفتح أشياخا ومردانا نعم الأمير ونعم الجيش قد كانا ... أسوارها شمسا وبركانا فكان من خير خلق الله إنسانا وزادها دينه عطفا وإحسانا في سجدة حطمت في القوم صلبانا ولم تدع في حواشي النفسس طغيانا عبد أقدم للإسلام شكرانا وهو الذي ... زادني بالدين إيقانا

<sup>(</sup>١) الشيخ/ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني - ديوان اقباي، ط٢٠٦، دار القلم، دمشق.

<sup>(</sup>٢) شاعر سوري معاصر يعمل استاذا في جامعة ام القرى بمكة المكرمة

<sup>(</sup>٣) شجعان وأبطال.

وهذه القصيدة كسابقتها في وصف الإعجاب الشديد والتقدير البالغ للسلطان محمد الفاتح، ولكنها تختلف عنها في كونها تركز على التواضع الجلم والعرفان الجزيل اللذان اتصف بهما السلطان، وذلك عندما خر ساجدا وشاكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم وتفضل عليه ولا شك أن سيرته العطرة ستظل مثلا يحتذى وتاريخا يروى ما تعاقب الليل والنهار.

والشاعر وهو لا يزال تحت تأثير النزعة التفاؤلية وبعد أن يركز على الدور الكبير الذي أداه السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية، والخير الذي استفادته البشرية من جراء ذلك، يواصل سكب هذه العواطف الإسلامية المتوهجة بالزهو والإعجاب، ولينعطف ليتحدث عن الخلافة في لحظة استغراق فني فيها الشاعر عن نفسه وراح يرسم لها صورا زاهية وزاهرة مؤكدا على عظم شأنها وقوة هيبتها، وثم على الدور الكبير الذي لعبته أيام عزها ومنعتها ومن أنها كانت القلعة الصامدة في وجه الأعداء الطامعين، بل وأنها كانت القوة الأولى في العالم يهابها وبنفس الوقت يأمل ودها الجميع طيلة خمسة قرون قال الشاعر:

هنا الخلافة .. كانت عـــزة وتقـــى
هنا الخلافة كـــان النـــاس ير هبـــها
كــانت قلاعــا وأجنــادا مجنــــدة
قواعد الحق أرست مجدهـــا حقبــا

تهدي إلى الحق أسرارا وإعلانا أن ترضى تمنح لأهل العدل تبجانا وحكمة وتقى تحمى وإتقانا قرونها قبضة .. لم تخشى أقرانا

و هكذا يوضح لنا الشاعر .. أن المسلمين ظلوا طيلة قرون خمسة يعيشون في بحبوحة من العيش، وتحت مظلة من الأمن والعدل والأمان في ظلل خلافة إسلامية فرضت سلطانها و هيبتها على العالمين.

وهنا لا أجد داعيا للتذكير بأحوال المسلمين المعاصرة التي هي من الســوء بحيث لا تخفى على أحد وليس ذلك إلا بسبب شقائهم وتفرق كلمتهم. وفي قصيدة أخرى للشاعر / عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني بعنوان "مأساة قصة أمتي" (١) ١٣٩٦هـ يجلو لنا الشاعر فيها الصور الجميلـة والمشعة لأمتا الإسلامية أيام وحدتها وتماسكها ويستعرض أمجاد هذه الأمة الرائعـة وتاريخها المشرق وحضارتها الزاهرة فيقول.

أمتي كان علية
عالمي كان علية
عالمي كان ساء
عالمي كان جنانا
وحصونا وقلاعا عالمي كان كما
عالما كان علوما
وقصورا شامخات

وعلى الباغي عصية ونجوم الررية وتجوم وتسعوبا مدنية وسلادا حضرية وبالمدادة البرية وعبادات سينية وعلاءات سينية

وبعد أن يفرغ من وصف ماضي أمتنا المشرف ينعطف الشاعر ليضرب على الوتر الحساس ويخلص إلى الهاجس الذي يشغل باله ويملأ تفكيره وهو حاضر أمتنا الراهن الذي يجب أن يطيل الوقوف عنده ولا يكثر الالتفات للوراء إلا لأخذ العظة والعبرة من مجريات الأحداث السابقة، ومن ثم التركيز على حاضر هذه الأمة الذي يلمح به الشاعر بصيصا من نور وبادرة من أمل قد تسفر عن غد مشرق عزيز.

#### يقول الشاعر:

أمتي في عصرها الحاضر وهي في أفرراد الأستات المستات المسلمة ال

قد عاشت غنية أشتات ذكية أصدول العبقرية أصدول العبقرية أستات أستات أستان البليات البلي

<sup>(</sup>١) د. عبدالرحمن حسن حنبكة - الديوان السابق.

نعم .. إن من أوليات أسباب تعثر أمتنا الإسلامية وهوانها على الأمم الأخرى هو في تخبطها في أوحال الآثام والمنكرات، وفي تفرق كلمتها وانقسامها على نفسها، وإنها لن تسترد مكانتها اللائقة بها وعزها وكرامتها إلا بالوحدة الإسلامية الشاملة التي دستورها القرآني الكريم ورئيسها خليفة المسلمين الذي يحكم بشرع الله وسنة رسوله (عليه ولعلنا لا نعدد الحقيقة والواقع في ذلك خاصة بعد أن رأينا كيف سقطت كل محاولات الوحدة الجزئية أو القومية أو الإقليمية في بلادنا أو بلاد العالم الأخرى، وسوف تسقط أيضا ولا محالة كل وحدة من هذا النوع المبنية على مصالح آنية ويكون مصيرها الفشل والزوال.

وفي "ذكرى مأتم الخلافة" ينظم الشاعر "يوسف إبراهيم" في ٩ رمضان ١٤١٠ هـ قصيدة بعنوان "الكوكب الآفل"(١) يقدم لها بقوله إلى الأمة التمي ترقب فجر الخلافة المنتظر، إلى الشباب الذين حملوا راية التحرير بيقين المؤمنين وعزيمة المجاهدين ليعيدوا دولة الخلافة في ظل رسالة الإسلام الخالدة:

يستهل الشاعر قصيدته بالعزف على قيثارة التفاؤل والأمل والغوص في بحر زاخر بالصور الرائعة الجمال والمترفة الإحساس والتي يحاول من خلالها الهروب من الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا الإسلامية، والابتعاد كلية عن هذه الأجواء المظلمة ومن ثم التحليق في أجواء من النور والضياء واسترجاع ذكريات وعهود الخلافة الزاهرة مجندا كل مواهبه الشعرية الفائقة وبأسلوب قصصي بارع راسما صورة زاهية للخلافة الإسلامية وراياتها الخفاقة في سماء المجد والفخار ولأبطالها الأمجاد الميامين الذين دكوا عروش الكفر والضلال ونصروا دين الله فأقاموا علم الجهاد، وانتصروا على من ناوأهم وعاداهم:

<sup>(</sup>١) الشاعر يوسف إبراهيم - مجلة الوعى - رمضان ١٤١٠.

يقول:

أين الغناء يزف ألحانا من الذكرى بأحلاها وأغلاها يعاد أين الضياء يعيد ليل الشعر ومضا في الخيال وفي الدماء وفي الفؤاد من أين أقبسه ولا زهر يضوع شذا ولا نغم لشاد، جف السنا ومحابر الشعراء جف بها المداد، أين الخلافة تزدهي في ظلها الرايات خافقة تتوق إلى الجهاد، وأميرها نعم الأمير وجيشها، والروم، قد ألقت لقائدها القياد، والعرش مضطرب بقسطنطين، والأسوار تهوى كالهشيم وكالرماد، قد كان يزهو بالمليك، فحين جاء الفتح مزهوا تجلل بالسواد، واندك لما جاء نصر الله يهوى خاوي الجبروت منهارا وماد، وشهاوت الصلبان تحت سنابك الخيل المغيرة والمهندة الجداد وبمسجد الغازي وسيف جهاده الميمون عز الدين منتصرا وساد.

نلاحظ في هذه المقطوعة من القصيدة أنها تحمل في ثناياها إحسان النشوة بالظفر العظيم الذي حققه المسلمون بقيادة محمد الفاتح على أعدائهم الصليبيين ونلمح تسجيلا دقيقا وتصويرا رائعا وحركة متنامية لعملية الفتح التي تمت لمدينة القسطنطينية بحيث نرى امتزاجا شاملا لمكونات الصورة التي تذوب فيها معظم العناصر في بوتقة واحدة، والشاعر وهو يرسم هنا صورة زاهية للخلافة ورموزها إنما يرسم أيضا صفحة مشرقة من صفحات البطولة التي حققها المسلمون إبان قوتهم وازدهار هم وعلو شأنهم.

وفي لوحة فخر أخرى من القصيدة نفسها يؤكد الشاعر فيها علي عظمة وأهمية الخلافة الإسلامية وانتصاراتها الباهرة التي ثلت عروش كسرى وقيصر، وأحالت أرضهم إلى مزارع لجيادها الشهب وفرسانها الشجعان، وتحولت رمال الصحراء بعد أن غزتها خيولنا وعبرتها قواتنا وسادتها حضارتنا ومدينتنا إلى ذهب أصيل وعسجد كريم.

يقول:

والخيل تقتحم التغور فتنتني وبشائر تترى، وضياء هدي قد ملأنا الأرض من نعماه آلاء خيرا وظلام ليل قد طلعنا في دجاه الحالك المربد فجرا. لم يبق في أرض غزتها خيلنا عرش لقيصرها ولا عرش لكسرى، حتى أحلنا تربها للشهب مزرعة، ورمل البيد تبرا.

وأخيرا فإنه لا ينسى وهو في قمة زهوه وخيلائه أن يذكر بالدولة الإسلمية الكبرى التي بناها المسلمون بجهادهم وعرقهم وصليرهم، فازدهرت بظلالها الأوضاع العمرانية والأحوال الاقتصادية وعم العدل والنظام وساد الأمن والأمان أنحاء البلاد يقول الشاعر:

والدولة الكبرى بنيناها فكان بظلها البنيان أمجادا ونصرا.

والمتتبع لهاتين اللوحتين الزاهيتين للخلافة الإسلامية يرى أن الشاعر رسمه في اللوحة الأولى صورة زاهية للخلافة الإسلامية العثمانية التي فتحت القسطنطينية ودكت عروش أوروبا ووقفت سدا منيعا في طريق الاستعمار.

أما في اللوحة الثانية فإنه يرسم لوحة رائعة للخلافة الإسلامية العربية التــــي دكت عروش قيصر وكسرى ونشرت الإسلام والعدل في أنحاء العالم آنذاك.

وبذلك يتبين لنا أن المقصود من اعتناء الشعراء واهتمامهم برسم صورة زاهية للخلافة الإسلامية هو أحد العبرة واستنهاض الهمم ودفع المسلمين للسير على نهج السلف الصالح من أبناء هذه الأمة والعودة إلى الوحدة الإسلامية وبناء دولمة الإسلام الكبرى التي ستعيد أمجاد الإسلام ودوره البارز في مجريات الأحداث والأمور.

 الدور البارز لهما والذي تمثل في حماية الإسلام والمسلمين والوقوف سداً منيعاً في وجوه الأعداء والطامعين.

وحين ندقق النظر في هذه القصائد نلاحظ أنها استطاعت أن تنفذ إلى نفسية السامع وعقليته بكل سهولة ويسر، نظراً لما امتازت به من العواطيف الصادقة والمشاعر الحميدة والأهداف النبيلة إضافة لما تخللها وتدفق منها من روح إسلامية مشعة نستطيع أن نلم أنها ترمي من ورائها إلى دعوة المسلمين المعاصرين لأخد العبرة والعظة وإعادة قراءة تاريخنا من جديد ومن ثم استنهاض الهمم وشدن النفوس لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة وإحياء الخلافة الإسلامية الغائبة التي طال الانتظار لها.

وفي نص شعري آخر بعنوان " لا عنصرية" (١) للشاعر علي دمر (٢) يرسم فيه صورة زاهية للحضارة الإسلامية والخلافة الإسلامية ويعرض فيه بحضارة النسار والدخان، وما جرته على البشرية من الويلات والدمار وفيه يسهوق بين يدينا مجموعة من المبادئ التي تنادي بإقصاء دعاء العنصرية والحروب عن مسرح التاريخ المعاصر، ويذكر بالتاريخ الناصع والسدور المشرف للأمة الإسلامية وخلافتها الموفقة التي احتضت الفكر والأدب وقامت بنشر العلم وتشجيع العلماء ورعت الفضائل والأخلاق ردحاً من الزمن حتى تولى الأمر دعاة الحروب والدمار والذي يندد بهم ويذكر أنه لن يصلح حال الدنيا والبشرية جمعاء إلا عندما تتولسي أمتنا الإسلامية الأمر من جديد:

يقول:

امنعوا دعاة العنصرية إنكسم فلا فخر في غزو ولا فسي تسلط

بتصويرنا غازين ملتـم إلـى الجـور ولكن ينفع الخدف في السـر والجـهر

<sup>(</sup>١) ديوان / علي دمر.

<sup>(</sup>٢) على دمر شاعر سوري معاصر.

ونحن بتاريخ البريسة أمسة بنينا صروح العلم والعسز للورى تهادي شباب الكون في ظل عرشا الله سوانا غرا بالعلم للضر والأذى وأنبل غايسات الحضارات كلها فما نفع علم للدلح وللردى ولن تنعسم الدنيا بأمن وراحة

أضاءت نواحي الأرض بالعدل والطهر حضارتنا في الشرق والغرب كالبدر خلافتنا تاج المعارف والفكر ونحن نشرنا العلم نقضي على الضرر حضارة قوم حاربت نزعة الشر ونسف شعوب الأرض بالخسف والذعو إذا لم يلح من أفقنا مطلع الفجر

إننا نشعر ونحن نقرأ ما وراء سطور هذه القصيدة أن الشاعر استطاع أن يعقد مقارنة بين الحضارة الإسلامية الممثلة في الخلافة الإسلامية، والإعمال الفاضلة التي قامت بها من جهة، وبين الحضارة الحديثة الممثلة في دعاة العنصرية وتجارة السلاح وهواة الحروب وأعمال الخراب والدمار التي تضطلع بها من جهة ثانية وأن يخلص ويطلع بنتيجة صائبة وعادلة مفادها أن هذا العالم بكل ما فيه من مشاكل ومتناقضات لن يصلح حاله ولا تستقيم أموره إلا بالعودة إلى النبع الصحيح والأخلاق الفاضلة التي نادى بها الإسلام، وأن الإسلام ممثلا في الدولة هو الحل الوحيد والمخرج لهذا العالم من كل أزماته ومشاكله.

وعلى نفس المحور الذي يرسم صورة زاهية للخلافة الإسلامية تدور قصيدة الكنا لها لاوم لا ساسان (۱) للشاعر/ محمد كامل الآني الــــذي نظمها في عام ٤٠٨ هــ ومطلعها:

خذها غلابا أيها الإنسان هذا الجواد ودونك الميدان

وفيها يترنم الشاعر بعزة الإسلام وعظمة المسلمين خلال تاريخهم المشرف الطويل الذي أفلت شمسه بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وفيها يذكر أيضا محاسن

<sup>(</sup>١) من الشعر الإسلامي الحديث ص٢٦٢.

هذه الخلافة التي دستورها القرآن الكريم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق لصياغة عقدها وشؤونها، ومن هذه المحاسن أن المسلمين بكافة شعوبهم وأوطانهم ظلوا يتفيئون ظلال هذه الخلافة المباركة خلال تاريخها الطويل وهم كأخوة متحابين في الله لا حدود بينهم و لا قيود و لا فرق بين أبيض وأحمر إلا بالتقوى، وهذا سرر من أسرار الدعوة الإسلامية الرفيعة التي من أهم أهدافها ومبادئها المؤاخاة بين المسلمين ونشر الحب والوئام بين صفوفهم: يقول فيها:

سادت على نهج الهداية أمة وسفينة الإسلام تمضر لجة صاغت خلافتها السماء وأشرقت هي ملة الإسلام تجمع بيننا هي دوحة كبرى .. تغيأ ظلها نشرت لها علما يرفرف عاليا هي دعوة الإسلام تبعث ميتا

نبوية دستورها القرآن يحدو ثراها الأمن والإيمان منها الدنا وتحرر الإنسان حبا وإن بعدت بنا الأوطان وتمايلت بفروعها الأفنان والكل تحت لوائه إخسوان تجلو القلوب فتشرق الأكوان

ونلاحظ هنا أن الشاعر وهو يرسم صورة رائعة للخلافة الإسلمية ويعدد محاسنها ومبادئها، استطاع أن يبث بصيصا من النور بين هذا الضباب الكثيف الذي يكثف طريق المسلمين في عصرنا الحاضر، وأن يعيد ولو قليلا الثقة إلى نفوسهم ويرد الاعتبار بعض الشيء لهم.

رَفَّحُ مجس (الرَّحِيُ الْمُجَنِّيِّ رُسِكِنَتِ (الإَمْرُ الْمُؤودي رَسِيَ www.moswarat.com

# الغصل الرابع

أسباب سقوط الخلافة



رَفْعُ معبس (الرَّحِيُ الْمُجْتَّنِيُّ (سِّلْنَدَمُ (الْمِرُوكُ لِينَ (سِلْنَدَمُ (الْمِرُوكُ لِينَ (سِلْنَدَمُ (الْمِرْدُوكُ لِينَ (سِلْنَدَمُ (الْمِرْدُوكُ لِينَ

### توطئة:

لم يكن سقوط الخلافة العثمانية وليد يوم وليلة، أو حدث ذلك بين عشية وضحاها، ولكنه استغرق عقوداً طويلة وآماداً مديدة، وكان هناك الكثير من العوامل والأسباب التي تجمعت، والخيوط التي تشابكت، وساهمت مجتمعة في سقوطها واختفائها من على مسرح التاريخ، وقد بسطنا هذه الأسباب في مواقعها من الباب الأولى من هذا البحث (١).

ولضخامة هذا الحدث، ومدى تأثيره على مشاعر المسلمين بشكل عام ومعهم الشعراء بشكل خاص، فقد كان موقعه شديداً عليهم، فشغلهم وأحدث هزة كبيرة في حياتهم، حيث أبدوا تفاعلهم وراحوا يحللون أسباب هذا السقوط، ويفندون العوامل التي أثرت فيه.

هذا وقد شاع في قصائد الكثير من الشعراء وخاصة الذين تناولوا رشاء الخلافة أو كتبوا في القضايا الإسلامية الكبرى، ذكر هذه الأسباب والتنويه بها إجمالاً أو تفصيلاً، وقاموا بعرضها حسب التأويلات الخاصة بكل شاعر، ولكنها تصب في النهاية في بوتقة واحدة وتحوم حول فكرة واحدة وتودي الغرض المطلوب.

وسوف نستعرض في هذا الفصل بإذن الله طائفة من القصائد الشعرية التي عالجت الموضوع، وبينت أسباب سقوط الخلافة الإسلامية وتدهور حالة المسلمين العامة، ولا نزعم أنها شملت جميع الشعر الذي قيلت فيه ولكنها – وكما سبق الإشارة إليه – مختارات ومنتقيات في صميم الموضوع أعتقد أنها استطاعت أن تعطى دلالة قوية عليه، وقد تجنبنا فيها التكرار واستطراد المعانى قدر الإمكان.

<sup>(</sup>١) أنظر: أسباب سقوط الخلافة العثمانية.

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### الغصل الرابع

## أسباب سقوط الخلافة

استكمالاً لما انتهجناه في الفصول السابقة من التقيد نسبياً بالتسلسل التاريخي للقصائد التي تم بحثها، فإننا سوف نلتزم تقريباً بنفس الخط في هذا الفصل الدي يبحث في أسباب سقوط الخلافة الإسلامية من خلال قصائد الشعراء التي تعالج هذا الموضوع.

باديء ذي بدء يطالعنا الشاعر محمد الشاذلي الخزنة دار بقصيدة عنوانها "الانقلاب العثماني" ومطلعها:

لا الترك ترضى بما أجرت حكومتها في المسلمين وحاشاها ولا العرب

حيث رتى فيها الخلافة الإسلامية الملغاة، ثم رسم لها صورة زاهية أيام عظمتها وقوتها، وختمها ببيان الأسباب التي أدت إلى سقوطها إذ أنحى باللائمة كغيره من الشعراء على الكماليين وحملهم مسؤولية سقوطها وراح يذكر كيف أن هؤلاء غيروا هويتهم الإسلامية وتنكروا لمبادئ دينهم، وارتدوا رداء العلمانية البغيضة وتزينوا بأزياء الغرب الخادعة، فهجاهم الشاعر بعد ما كان قد مدحهم يوم كانوا يستوجبون المدح، وهو هنا يبدي أسفه لما بدر منه ولكنه يعلل عمله بأنهم هم السبب في تحوله من المدح إلى الهجاء حيث انهم يستحقون ذلك بسبب تغير موقفهم...

يقول الشاعر:

يا طلعة الذئب من بعد الهلال على الحاكمون بما في غير ملتهم إن صبح هذا فبسرهم بعاقبة

رایاتهم علناً تعساً لما انتخبوا القائلون علوم الدین تجتب خسری ولکن بودی أنه الكذب

إني لآسف إذ بالأمس أمدحهم واليوم في هجوهم أدعي وأنتدب ما كنت مادحهم إلا لما ارتكبوا

يتضح لنا أن الشاعر من خلال هذه الأبيات استطاع أن يجمل أسباب ســقوط الخلافة ويلقي بها على عاتق الكماليين الذين اتخذوا من القومية التركية مبدأ ضيقًا لهم وانحرفوا عن مبدأ ما أنزل الله حتى سولت لهم أنفسهم إلغاء الخلافة الإسلامية، وذلك هو منتهى المروق ونكران الجميل.

وفي قصيدة مبكرة أيضاً نظمها الشاعر خالد الفرج<sup>(۱)</sup> سنة ١٩٢٧م بعنوان الغرب والشرق "(<sup>٢)</sup> وفيها يعقد موازنة بين الشرق والغرب، ويبين سعة الهوة الكبيرة بين الطرفين، ومن أن الغرب جاد في بناء جوانب حضارته ونظام حياته، بينما الشرق – ويعني به العرب والمسلمين – مستسلم الكسل والغفلة والانقسام، وذلك بعكس ما يجب أن يكون عليه من القوة والوحدة التي تنبع من قيم الإسلام ومبادئه الرفيعة التي تحض على السعي والعمل والعمران والوحدة... يقول الشاعر:

الغرب قد شدد في هجمته وكلما جدد بأعماله فيجمع الغربي وحداته وذاك يبني العلم في بحثه

والشرق لاه بعد في غفلته يستسلم الشرق السي راحت والشرق مقسوم على وحدت وذا يضيع الوقت في نظرته

وبعد ذلك يخلص الشاعر إلى القول بوجوب دحض هذه الصفات السلبية وإلغائها من قاموس الشرقيين، ومن ثم التصدي للغرب والاستعداد وجمسع العدة لإيقافهم عند حدهم والتغلب عليهم، وهذا هو السبيل الوحيد لانتصارهم على الغرب،

<sup>(</sup>١) الشاعر خالد الفرج - شاعر كويتي معاصر.

<sup>(</sup>٢)الأدب العربي المعاصر في الجزيرة العربية / الشعر في شرق الجزيرة د. عبد الله آل مبارك ط٢ ١٣٩٦هـ

وأخيراً لا ينسى الشاعر أن يذكرهم بوجوب لم الشممل وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف تحت راية لا إله إلا الله ... راية الإسلام الخالدة ... يقول الشاعر:

الوقت قد دار بدو لابسه ونحن لا نعباً في دورته ندور لكن دوار الرحى والناس مثل البور في سرعته والغرب لا يسمع صوتاً لنا إن لم يك المدفع في نبرته لا يدفع الغرب سوى بأسه أو قوة تسمو إلى قوته فحسبنا الإسلام من جامع ونحن من يعرب في دوحته

واضح من هذه القطعة المليئة بالاستعارات والتشبيهات والكنايات البلاغيــة الراقية أن الشاعر يرى أنه قد آن الأوان لنا أن نشمر عن سـاعد الجـد والعمـل واللحاق بركب الحضارة العالمية، إن لم نسبقه ونتصدر المسيرة، وعلينا أن نوحـد صفوفنا ونجمع كلمتنا، ونعد القوى والأسباب التي يسمعنا بها العالم الذي اعتـاد أن لا يسمع إلا الصوت القوي الذي يشاكل صوته أو يتفوق عليه.

كذلك فعل الشاعر أمجد الطرابلسي<sup>(1)</sup> الذي ألف قصيدة "أياصوفيا" سنة ١٩٣٥ م بعد ما تم تحويلها من مسجد إلى متحف حيث يطالعنا بأصداء وجيعة متأثراً بصمت أياصوفيا<sup>(1)</sup> ((ثم يقرع الشاعر رئيس تركيا "أتاتورك" الذي تنكر للإسلام وعالن العروبة العداء، ويسخر من تجبره وتغطرسه، ودعوى بطانته التي تنادي به مصلحاً وهو الهادم لمجده وتاريخه، لقد صب أحقاده الدفينة على العرب والإسلام وما درى أن الإسلام دين الله، وكل من عاداه عاد مخذولاً مجرحاً دون أن يمس الدين بأذى))(٢).

<sup>(</sup>١) الشاعر أمجد الطرابلسي

<sup>(</sup>٢) اثر الإسلام في الشعر الحديث في سوريا

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق

و لا شك أن هذا من الأسباب التي ساهمت في سقوط الخلافة الإسللمية ... يقول الشاعر:

حقود على العرب الكرام صببتها تجرأت مغتراً على الدين أهوجاً وشمرت للدين الحنيف مغالباً وما ناصب الدين العداة أحميق ولله عين تكلأ الدين برة

على الدين ما تنفك توري وتقدح ولكن دين الله أسمى وأسمح فوا عجباً أنت الأجم وتتطمع من الناس إلا عاد وهو مجرح وتدفع عنه كل من جاء ينبح

إذا تأملنا هذه الأبيات فسوف نرى أن الشاعر أيضاً يؤكد على إلقاء التبعية في سقوط الخلافة وما تبع ذلك من نكبات على العرب خاصة والمسلمين عامة، على عاتق مصطفى كمال أتاتورك الذي ناصب دين الله العداء، ولكن الله سلمانه وتعالى لن يهمله وأنه له بالمرصاد، وهذا ما حصل بالفعل لمصطفى كمال.

ويشارك الشاعر معروف الرصافي بقصيدة في إبداء الأسباب التي أدت إلى تخاذل الأمة العربية والإسلامية، وفرقتهم إلى شيع مختلفة وأحزاب متنافرة، يعلدي بعضها بعضا، حتى ركنوا إلى الخمول والدعة، وماتت هممهم، وخمدت أريحيتهم، فتسلط عليهم الأجنبي وتحكم في حياتهم ومقدراتهم، وذلك بعكس الأحسوال التي عاشوها عندما كانوا متحدين ومتآزرين، حيث كانت وحدتهم تنهض بهم إلى مدارج العلياء وتقودهم إلى معارج العز والسؤدد، فنالوا بذلك المجد الشريف العريض من أوسع أبوابه حيث يقول:

ما بال قومي على الأرهاق قد صبووا قد أنهم قد أنهم الله أله وحدتهم كان التعاون غرزاً في غرائزهم ثم اغتدوا بعد حين في جوانبهم

كان أشهر قومي كلها حرم واليوم أقعدهم عنها أن انقسموا حازوا به الشرف الوضاح واغتنموا نار التخاذل بالشحناء تضطرم

<sup>(</sup>١) الأجم: الكبش لا قرن له.

قد زال روح التفادي منهم وغدا روح التعادي إلى أن ماتت الهمم ألقى التخاذل ضعفاً في عزائمهم فالأجنبي عليهم ظل يحتكسم

نلاحظ هنا أن الشاعر هنا يختلف عن سابقيه في ترتيب الأسباب التي أدت إلى ضعف المسلمين وتفرقهم، فهو يلصق هذه الأسباب بهم شخصياً إذ هم المسؤولون عن هذا الوضع البائس الذي تسلط به الأجنبي عليهم وتحكم في مقدراتهم ومصائرهم وبلدانهم، وما ذلك إلا بسبب التواكل والتكاسل والشحناء التي تفتت قواهم وتفرق جمعهم، ونراه في مقدمة هذه الأبيات يقرعهم ويتندر عليهم بانهامه إياهم بأنهم ركنوا للراحة والدعة، وتركوا الحرب والجهاد وكأن أعوامهم وأوقاتهم كلها أشهر حرم، وذلك تعريضاً بأن العرب في الجاهلية كانوا لا يحاربون في هذه الأشهر الحرم التي عدوها اربعة أشهر فقط وليس كل العام كما هو حسال العرب والمسلمين اليوم، وفي ذلك منتهى التندر والتبكيبت.

وتتزاحم الآلام في صدر الشاعر عمر بهاء الدين الأميري<sup>(1)</sup> وتتفاقم الأحزان حيال رؤيته ومعايشته للنكبات والمصائب التي تعيشها أمتنا الإسالمية، بسبب العصبيات والأحزاب التي مزقتها وأطاحت بخلافتها وهويتها الإسلامية، حيث يبدأ الشاعر قصيدته "حلم بين صحوتين" (٢) بعد أن يقدم لها بقوله ((فسي استعراض الأهوال الضروس تجتاح البلاد والعباد، لا تملك حيالها صنعاً ولا تستطيع لها دفعاً)) مخاطبا الحق جل جلاله بالسؤال عن السعادة الحقيقية في هذه الدنيا التعيسة، شاكياً حال أمتنا السادرة في طريق الغواية والضلل، نادباً حال المخلصيان والشرفاء من أبنائها، وراثياً أحوالهم البائسة، متسائلاً بمرارة وألم، متطلعاً إلى من يتولى أمر هذه الأمة بأمانة وإخلاص فيقول:

أين السعادة با الهي في عوالمنا الشهية

<sup>(</sup>١) عمر بهاء الدين الأميري - شاعر سوري معاصر، درّس في جامعات المغرب العربي.

<sup>(</sup>٢) عمر بهاء الدين الأميري ـ ديوان الزحف المقدس ص ١٠٣

و الأمـــة اســـتخلفتها و الصحوة المرجوة العقب والصفوة المثلى حياري أين الرعاة الأكفياء

لهدايــة الدنيــا غويــــة تجر خطی غبیه فى متاهات زريسة لمن نربے من رعیة

وبعد هذا التشاؤم المرير عن مصير أمتنا المؤلم، يستسلم الشـــاعر الأوهـام الأحلام العالقة بالذكري العابقة بالمجد الشامخ الذي عاشته أمتنا في غاير أيام الماء، مبيناً أن ما حل بالمسلمين من المحن والكوارث بعد الإطاحة بالخلافة الإسلامية هو نتيجة الإرتماء في مستنقع العصبيات البغيضة والأحزاب المشبوهة والسياسات المنحرفة والتي أثرت على مجريات الأمور في مستقبل تاريخنا .. وذلك بقوله:

> وتنهدت في زفرتك أوهام آمال قوية أين الشام وأين أمجاد دعوها يعربيا وسياســة وتحزبيـــة والإرادات الســــنبة (١) والدعاوى الجاهلية فلم تسلم خليمة المـــزورة المزيـــــة(٢) بدأت وآلب عفلقية (٢)

ذهبت بها عصيية مذ قوضوا صرح الخلافة أودت بنا ريسب التصرر دب الفناء بجسم أمتنا ومضى التنادي بالشعارات قوميـــة عربيـــة

تُم يختم الشاعر قصيدته بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى العلى القدير ويساله أن يبت الروح في أوصال هذه الأمة ويحيى مواتها ويهبها الحياة الحرة الكريمة والعيش العزيز فيقول:

> يا رب أنت الفذ مـــن يحيى ويبعث من منية

<sup>(</sup>١) السعالة.

<sup>(</sup>٢) المزية: الصفة.

<sup>(</sup>٣) نسبته الى ميشيل عفلق.

فأعد بدينك للبرية أمة الإسلام حية وامنن فــانت القـادر الرحمن يا رب البريـة

وتتعدد القصائد وتتلون القوافي لدى الشاعر الأميري ويظل هاجس الخلافة الإسلامية يرن في مسمعه ويقض عليه مضجعه، فتراه في الكثبير من أشمعاره والعديد من قصائده يشيد بها صراحة أو يلوح بمفهومها ومعناها تلويحا، وها هــــو في قصيدته التي نظمها في المهرجان الذي نظمه المغرب بمناسبة مرور ألف عام على ميلاد الشاعر ابن زيدون.

يفرغ الشاعر كل معانى الأسى والأسف عند مناجاته ابن زيدون بأبيات تنطق بالسَّكوى وتختلج بالحنين حزناً على ما آلت إليه أحوال المسلمين بسبب الخلافات التي دبت بين صفوفهم، والمكائد والمؤامرات التي تعرضوا لها، مما نتج عنه الإطاحة بخلافتهم، وأصبحوا لقمة سائغة في أفواه الأعداء والطهامعين، فضهاعت فلسطين، وسقط المسجد الأقصى أسيراً بيد أعداء الله وأعدائهم اليهود، محملاً بذلك قادة و زعماء هذه الأمة مسؤولية ذلك ... يقول:

يا بن زيدون والقرون توالت والدواهي .. وكلها دهياء أودعوهما قوميسة ئسم نمسادوا

الخلافات بالخلافة أودت واقتسمنا وسادنا الدخالاء بأعادي قد عصم منها البلاء

ساسة الحكم .. نابذوا شرعة الله .. فحفت ديارنا البؤساء

كم أضاعوا باسم الشعوب شعوبا طحنتها المكائد الهوجاء لىن يموتوا فإنهم شيهداء وأبادوا مسن الرجال فحسولا

أسلموا للبهود "مسجدنا الأقصى" وكانت طربقهم صنعاء

ليبقي حكامنا الزعماء أي ضير تضيع منا فلسطين ولا نريد أن نمضي أبعد من ذلك في شعر الأستاذ الأميري رحمه الله الذي وهب حياته وشعره في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، إذ لا يخفى ما تشتمل عليه الأبيات السابقة من وهج الإنفعالات وحرارة العاطفة التي تعكس شعور أمتنا وتغوص في أعماقها وخباياها، وتكشف عن مصائبها وآلامها وما ابتلاها به من المآسي التي بددت شملها وأودت بخلافتها وأضاعت فلسطينها وقدسها، وخسرت بذلك الكثير.

أما الشاعر عمر أبو ريسة (١) فإنه يرجع أسباب تأخر أمننا، وانفصام عرى وحدتها، إلى اعتناقها للعديد من الشعارات البراقة والأيدلوجيات الفارغة، وإلى انقيادها إلى زمرة متسلطة تحكم وفق أهوائها وميولها، وقد عطلت أحكام السريعة الإسلامية، واستبدلت بها القوانين الوضيعة الدخيلة، فقادها ذلك إلى الضعف والهوان وقلة الشأن، ومن ثم رماها في أحضان جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء..

يقول الشاعر (٢):

أنا يا رب من بقايا سيوف أنا من أمة تجوس حماها أسقطت مشعل النبوة في الليل مزقت شملها شعائر شتى تلك أوثانها تعود ولكن

تلمتها مضارب الحدثان جاهلیاتها بلا استئذان و أرخت للتیه کل عنان وقیادات طغمة عبدان لیس فیها براءة الأوثان

لا شك أن هذه الصور الرائعة التي ساقها الشاعر أبو ريشة في هذه الأبيات والتي تتسم بالحركة والحيوية، وتملك القدرة الفائقة من التائير على مشاعر وأحاسيس المتلقي بكل يسر وسهولة، واستطاعت أن تعبر عن الضياع وفقدان الهوية الإسلامية التي تعيشها امتنا منذ أن تخلت عنه مبادئ دينها الحنفي وتقاليدها

<sup>(</sup>١) عمر أبو ريشة: شاعر سوري معاصر عمل دبلوماسيا لبلادة في أكثر من دولة.

<sup>(</sup>٢) أحمد بسام ساعى، حركة الشعر الحديث من خلال أعلامه في سوريا - دار المأمون.

الإسلامية العريقة، وتوزعت إلى دول عديدة، واعتنقت مذاهب وأفكار شتى، وتسلم قيادتها غير الأكفاء، فلم يعد لها من وزن يذكر وضاعت في زحمة الطريق.

ويأتى شاعر آخر من شعراء الدعوة الإسلامية وعلم من أعلامها المعاصرين الكبار هو الدكتور يوسف القرضاوي(١) فيعبر لنا بأسى وحزن عمـا حـل ببـالد الإسلام ويكشف الحقيقة التي أدت إلى تخلف المسلمين عن ركب الحضارة المعاصرة، والأسباب التي هزمتهم أمام أعدائهم وأطاحت بخلافتهم، والمتمثلة في البعد عن الله وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية في حياتهم، ومن تم كيف أصبحوا عالة على المجتمعات الأخرى يتطفلون على موائدهم في كل شيء ... يقول مــن قصيدة له بعنوان "إليك يا ابن الإسلام"(٢) والتي مطلعها:

يا مسلما بعرى إسلامه ارتبطا هلا وفيت بما مولاك قد شطا

يقول:

تقول ما لبنى الإسلام قد هزمــوا كأنما تجعل الإسلام متهما الذنب ذنب بني الإسلام مذ بعدوا قد خاصموا الله إذ خانوا شربعته تفرقوا شيعا شتى وأنظمة عقد الخلافة قب لأكان ينظمهم استوردوا من ديار الغرب فلسفة

ولم يسيروا السي العلياء قيد خطا والحق أبلج لا يحتاج كشف غطا عن منهج الإسلام أضحى أمرهم فرطل وقل إنتاجـــهم .. إذ أكــــتروا اللغطـــا إذ لم يعد حبلهم بالله مرتبطا واليوم عقدهم قد بات منفرطا أشقت بنية وحلت كل ما ربطا

وهنا نلاحظ أن الشاعر يركز على الخلافة الإسلامية التي كانت تجمع كلمة المسلمين وتوحد صفوفهم، وأنه منذ أن انفرط عقدها أصبحوا عالة على الشعوب الأخرى يستوردون منها الشعارات الجوفاء والفلسفات الغريبة عن مبادئنا ومعتقداتنا الناصعة النقية.

<sup>(</sup>١) يوسف القرضاوي: شاعر مصري مقيم في دولة قطر.

<sup>(</sup>٢) ديوان نفحات ولفحات.

وإزاء هذا المنعطف الخطير والموقف الشاذ الذي مرت وتمر به أمتنا، يحاول الشاعر أن يرسم لها الطريق السليم الذي تجتازه إلى بر الأمان، فيضع يده على الداء ويصف لها الدواء الناجع والمتمثل في الرجوع إلى دين الله القويم والاليتزام بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونهجه المستقيم .. وذلك بقوله:

إن الهدى حيث وحي الله قد هبطا مستعلياً يتحدى ضغط من ضغطا وفي اعتدال وجانب خلط من خلطا

وهكذا يتضح لنا كيف استطاع الشاعر وبهذا الأسلوب الدعوي الراقيي المتوشح بالاعتذار الشفاف، والمتسم بالذوق الرفيع، أن يمحض النصح للباحثين عن طريق النور والهداية والرشاد، وخاصة الذين يلتمسونها في بلاد الغرب، استطاع أن يدلهم ويرسم لهم هذا الطريق السليم، والنهج القويم، ويحدد لهم موقعه الذي لا يعدو أن يكون إلا في عقر دارهم وتحت أيديهم وأمام نوافذاهم انه متجسد في كتاب الله المبين وفي سنة رسوله المطهرة، وعليهم الاغتراف من هذه المنابع بكل نزاهة واعتدال دون تحريف و لا تأويل.

وحول هذا المعنى الذي يكشف عن عوار هذه الأمة ويبين أسباب تأخرها عن الركب قصيدة للشاعر يوسف العظم (١) بعنوان "يا أمة الإسلام" (٢) حيث ينعت هذه الأمة بالجهل بسبب تكميمها للأخوة الحرة، وإخراس الأقلام الشريفة، وبالحقد بسبب ما جره ذلك من تقسيمات ستى وعداوة متأصلة بين أبناء الأمة الواحدة، شم يفند أسباب تدهورها وسقوط أعلامها وراياتها، واستسلامها لأمم الكفر يسومونها سوء العذاب، ويسلبونها عقيدتها وتقاليدها وأعرافها، دون أن تنبس ببنت شفة أو يصدر عنها أي اعتراض أو رد فعل يميط عنها الأذى أو يدرأ عنها العذاب .. يقول:

<sup>(</sup>١) يوسف العظم: شاعر أردني معاصر له عدة دواوين شعرية وتسلم منصباً وزارياً.

<sup>(</sup>٢) ديوان في رحاب الأقصى.

قد حطمت بالجهل أقلامها وبعثرت رايات أمجادها واستسلمت للكفر مذعورة وألهّت جلادها وانثنت

وقطعت بالحقد أرحامها ونكست في العار أعلامها وضيعت في التيه إسلامها تسجد للسوط الذي سامها

وبعد أن وصف الشاعر الأسباب التي أدت إلى انتكاس وتدهور هذه الأمة وتنكيس مبادئها وراياتها في حمأة الذل والهوان، يرجع إلى نفسه ويلتفت إلى ذانه متحدثاً بلسان الجماعة الإسلامية، فيحاول أن ينفض يده من تبعات أمته متعجباً من وضعها الذي يتأبى على الإصلاح في مثل هذه الهنات التي ما زالت من خلافها تقبل اليد التي تصفعها وتعبد الصنم الذي تصنعه حيث يقول:

فكيف نرجوا النصر في غفلة يا أمة تصنع أصنامها

ويتضح من الأبيات السابقة التي يلقي فيها الشاعر اللوم على أبناء أمته بسبب رضوخهم لواقعهم التعيس واستسلامهم للمتسلطين عليهم، ونستشف أن الشاعر يرفض هذا الوضع وهذا الاستسلام الذليل للواقع، ويدعو أبناء الأمة للثورة عليه واستلهام أسباب النصر والغلبة، بالانتفاضة الشاملة من هذه الغفلة المطبقة والياس المرير والانتصار على النفس وتحطيم الأصنام والعوائق التي تعرفل مسيرتها وتقف في طريق عزها وسعادتها.

وفي قصيدة جامعة متعددة الأغراض للشاعر الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني بعنوان "اصطمبول أو اسلامبول" (١) عندما وقف على المدينة سنة ٤٠٤ هـ، يوجد ثلة من الأبيات الشعرية التي توضيح بعض أسباب سقوط الخلافة، ذاكراً جملة من السلبيات التي ساعدت على هذا السقوط، ومن ذلك المسلسل الفظيع والدور الشنيع الذي لعبته الصليبية الحاقدة واليهودية الغادرة

<sup>(</sup>١) ديوان أقباس.

والماسونية الماكرة والقومية الفاجرة، والتي قسمت شعبها الواحد إلى شعوب متنافرة ودولتها إلى دويلات متناحرة، ثم إنه بعد ذلك لا ينسى في ختام القصيدة أن يعقد مقارنة – وإن كانت غير متعادلة – بين الصنم المخدوع مصطفى كمال صلحب الدور الشرير الذي لعبه بمساندة المربع المشؤوم السابق ذكره لتقويض الخلافة الإسلامية وإلغائها، وبين الدور الشريف الذي صنعه السلطان عبد الحميد الذي نادى بالجامعة الإسلامية لضم شمل المسلمين تحت راية واحدة، إلا أنه لم يجد لدعوت أذاناً صاغية ولا قلوباً واعية فذهبت أدراج الرياح ... يقول الشاعر:

ثم استكانت وقام السوس ينخر في وأصبح الدين في أرجائها صوراً وصار للفسق أسواق تباع بها وسار في جسمها مكران ضمها مكر اليهود .. ومكر العرب قد سعيا والفاسقون الذين استغربوا جمعوا وانساق في "محفل الماسون" ذوبلة واستجمع الكيد .. أسباباً بلا عدد وكان عبد الحميد الشهم خصمهم

عظامها .. ووهت رأساً وأركانا لا روح فيها .. وأخلاطاً وأوثانا أخنى الرذائل عصياناً وكفرانا من داخل الجسم ما قد زاد خسرانا لنسفها .. إذ غدت ثوباً وعيدانا للمكر قواتهم .. ظلماً وطغيانا أعمى يتابع .. زنديقاً وشيطانا كيما يقوض بنيانا فبنيانا

وبعد أن يسوق الشاعر بين يدينا الأسباب التي ساعدت على تقويض الخلافة حسب رأيه، يخلص إلى توجيه نداء حار إلى أبناء الشعب التركي، نادباً إياهم العودة إلى رحاب الدين الحنيف والرجوع إلى كنف الإسلام الشريف .. ليعود لهم بذلك المجد الذي كان والشرف الذي بان ... يقول:

يا ترك عودوا إلى الدين الحنيف تعد الله بلادكم ... أمجاد عثمانا

نلاحظ في البيت الأخير من القصيدة أن الشاعر ومن باب رد الجميل للأتراك العثمانيين الذين حملوا الخلافة وحموها طيلة قرون عديدة، ومن قبيل عاطفة المؤمن وتودده تجاه أخوانه المؤمنين، وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكباها الكماليون - وهم من الأتراك - بحق الإسلام والمسلمين عند إلغائهم الخلافة الإسلامية، مع هذا وذاك نلمح الشاعر يوجه الخطاب إلى أخوانه الأتراك المسلمين يدعوهم للعودة إلى منابع هذا الدين الحنيف والرجوع إلى حظيرة الإسلام التي حاول أعداء المسلمين من اليهود والصليبين والعلمانيين إقصاءهم عنها، وتحويل أنظارهم جهة الغرب، وبهذا الرجوع يعود لهم مجدهم وترجع لهم عزتهم وكرامتهم ويعودون بنعمة الله إخواناً.

هذا وتلوح في الأفق الآن بشائر عودة تركيا إلى موقعها الإسلامي في خارطة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل العناية الإلهية بهم لقاء خدماتهم الطويلة تجله الإسلام والمسلمين، ثم ما يقوم به حزب الرفاه بقيادة زعيمه البروفيسور نجم الدين أوربيكان من جهود مخلصة في بعث وإحياء الحركة الإسلامية في تركيا، والتوجه نحو إخوانهم العرب والمسلمين والحمد شهرب العالمين.

وفي قصيدة أخرى للشاعر عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني بعنوان "قصة مأساة أمتي" (١) ١٣٩٦هـ يستعرض في بدايتها أمجاد الأمه الإسلامية الرائعة ويذكر تاريخها المشرق وحضارتها الزاهرة، ثم يخلص إلى ما أصابها من أملرات الوهن وعلامات الشتات، بسبب ما ارتكبه أهلها من الخطايا واقترفوه من شهرور وآثام، وتكالبوا على الدنيا وملذاتها حتى طمع فيهم العداء فمهدوا لهم طريق العصبية وزينوا لهم حب التفرد، فركبوا موجة القوميات والعصبيات، وخاصوا غمار التفرقة والعنصرية، حتى تعددت الديار وتمزقت الأستار فأصبحوا لقمة سائغة في فم الأعداء يهجمون من كل حدب وصوب ويغيرون عليهم من كل ناحية بحيث

<sup>(</sup>۱) ديوان أقباس

الأعداء يهجمون من كل حدب وصوب ويغيرون عليهم من كل ناحية بحيث لا ناصر لهم ولا معين .. يقول الشاعر:

نظرر الذئرب إليها كيف تمسي بخبيث المكر ورأى تقسيم أوصلال فغذا أوصالها الكرى ورمى أقوامها الكرش

كيف يرميها ضحية لقمات هنية لقمات هنية لقمات هنية المحلوبة المراجة المراجة المحلوبة المحلوبة

وبأنواع من الفرقة .. قالوا .. عقدية<sup>(١)</sup>

وأنست عربيسة وذات القيمسريسة أنست بربريسة وأنست كسروية أنست كسروية أنست فارسسية وأنست شركسية وأنست شركسية بأمجساد غنيسة ولا حراس يحمون الرعيسة نحسن والله الضحيسة هل سينصحوا للبليسة?

أنت طورانية الأصلى أنت ذات المتحد الأقصى أنت إفريقية الأعسراق أرام أنت من أعسراق آرام أنت ذات المجد في التاريخ أنت ذات البأس في كرد أنت تساج الهند يرعاك بقسي الحصين الحصين الحصين الحصين الحصين الحصين الحصين الحصين الحادة روح القضيية

نلمح من هذه الأبيات أن الشاعر بنعى على المسلمين تلك التقسيمات الجغرافية والعرقية والمذهبية التي تغلغات بين صفوفهم منذ زمن مبكر واستفحل

<sup>(</sup>۱) بمعنى عقائدية

أمرها، وكانت السبب في خلخلة وحدة المسلمين وشتاتهم وتمزقهم، وجرت عليهم من المصائب والويلات ما زالو يتجرعونها ويتذوقون مرارتها حتى يومهم هذا، ويعتبر الشاعر أن هذه التقسيمات التي غاب عنها من يكبر عنها ويجتازها، هي أصل الداء ولب الدواء في جسم الأمة الإسلامية، والعياذ بالله.

هذا وما زال الشعراء يستغلون الأحداث التي واجهت العالم الإسلامي سبيلاً للتعبير عن هذا الموقف، فها هو الشاعر الدكتور عدنان علي رضا النحوي قد نظم قصيدة بعنوان "ملحمة التاريخ أو دوي التاريخ" (١) تجول خلالها في الكثير من معالم تاريخنا الإسلامي القديم والحديث، وقاده التجول إلى دار الخلافة الإسلامية العثمانية التي غبر مجدها وذهب عزها، حيث يخلص فيها إلى ذكر عدد من الأسباب التي ساهمت في غروب شمس الخلافة حتى أصبحت أثراً بعد عين، حيث ينحي فيها بالائمة على أبناء هذه الخلافة من أصحاب البدع والأهواء والضلال، من يهود وكفار ومجرمين، والمتسلقين على أكتاف غيرهم، والمتصيدين في الماء العكر في سبيل الوصول إلى أهدافهم وغاياتهم، الذين تنكروا للخلافة. بعد أن حقق واطموحاتهم ومآربهم الخاصة ثم رموها بأبشع أنواع العقوق والنكران.

#### يقول الشاعر:

حنانيك يا دار الخلافة من أسى وهنت فمنا هبت إليك عزائم نبوك وقد أرضعتهم شيمة الوفا رموك كأن الدار ليست بدارهم أولئك أبناء الضلال لبانهم فكم من يهود كان يلبس عمة وكم من عدو زين المكر صنعه

يمر ومن بلوى ومن حسرات ولا نهض الفرسان من كبوات عدوا بسيوف العدر والطعنات رموك على نسار وعض شياة مكائد كفار وكيد عتاة وكم من كفور كان بين نقاة وكم من جهول دار بين دعاة

<sup>(</sup>١) د/ عدنان علي رضا النحوي/ ديوان جراح على الدرب ط٢ ١٤٠٧ دار النحوي.

وفي غفلة الأحلام يندس مجرم ويدعى شهيداً بعد مجسرم لقد فتحوا كل الدروب وحطموا وقد ضيعوا عز القرون وهدموا تلقي رصاص الغدر من كل جانب

ويطوى عن الأحواض ذود حماة وينصب في الساحات والعرصات حصوناً وشقوا بينها تغرات قواعد بنيان ومجدد بنياة وردي سهام الموت عن مهجات

وهكذا استطاع الشاعر أن يكشف لنا في هذه الأبيات المؤثرة عن زيف المتاجرين بمصالح بلادهم، وأن يفضح هؤلاء المغرضين الذين يبررون أقذع الوسائل وأبشع الأساليب في سبيل الوصول إلى غاياتهم، واستطاعوا بمكرهم ودهائهم وضلالهم أن يهدموا وفي فترة وجيزة من الزمن خلافة حصينة ومجداً عظيماً احتاج بناؤه إلى العديد من القرون.

وأما الشاعر مروان حداد (١) في قصيدته "لا تحسبن الله مخلف وعده" (٢) فإنه ينسب ضياع أرض المسلمين وتسلط الأعداء والاستعمار على بلادهم إلى إهمال المسلمين أمور دينهم وعباداتم، وتعطيل فرض الجهاد الذي فرضه الله عليهم للذود عن أوطانهم والدفاع عن حقوقهم وبلدائهم إذا ما تعرضت لأي اعتداء عليها. ونراه في هذه القصيدة يدعو المسلمين للجهاد في سبيل الله لنستعيد ما سلبه الأعداء من أرضنا ومقدساتنا، ثم يخلص في نهاية القصيدة إلى مخاطبة المسلمين حائاً إياهم على الجهاد لإعلاء راية الإسلام ومؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بالوحدة الإسلامية لتسطع شمس الإسلام من جديد وتشرق على العالم أجمع ... يقول الشاعر:

لا تحسبن الله مخلف وعسده بالأمس كنا سادة في أرضنا واليوم ضاعت أرضنا وبلادنك

للمؤمنين فإنه لا يهمل لكننا كنا بدين نعمل للما تركنا ديننا فتاملوا

<sup>(</sup>١) شاعر سوري معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان القائد الشهيد مروان حداد/محمد ناصر المزيني.

هيا فعـــودوا للجــهاد فإنـــا ونعيد أرضاً قد رواها قبلنــــا قوموا لــنرفع رايــة خفاقــة

بجهادنا نرضي الإله ونامل أحدادنا بدمائهم وتحملوا لمحمد إسلامنا لايافل

نلاحظ هنا أنه رغم ما جاء في هذه الأبيات من البساطة والتقريرية والأسلوب الخطابي المباشر، إلا أنها تحمل في ثناياها ويسودها الصدق وسمو الهدف ونبل الغاية والمعاني الشريفة التي تجعلنا نتغاضى عن هذه الصياغة البسيطة، ونرتفع مع الشاعر في دعوته لإعلان الجهاد الشريف من أجل استعادة أمجاد هذه الأمة ورفع رايتها وتحقيق وحدتها وعزتها.

ويكاد ينفطر قلب الشاعر مصطفى حيدر زيد الكيلاني (١) لما يلمسه من شيوع الدساتير الوضيعة والعلمانية في ديار الإسلام ويتلهف على اليوم الذي يرى فيه سيادة الشريعة الإسلامية - والحكم الإسلامي في هذه البلاد، ففي قصيدة "متى الإسلام في الدنيا يسود" ومطلعها:

متى الإسلام في الدنيا يسود ويشرق بيننا الفجر الجديد

فبعد أن يدعو إلى تطبيق الدين الإسلامي في بلاد الإسلام يلتفت إلى الوراء قليلاً وينحي بالائمة على أولئك المسامين الذين نسوا الإسلام ولم يعد لهم إلا اسمه فقط وأخلدوا للدعة والراحة فعطلوا ركناً مهماً من أركان الإسلام وهـو الجهاد، الأمر الذي تسبب في وصولهم إلى هذا الحال التعيس والوضع البائس.

يقول الشاعر:

عهدت المسلمين أباة ضيم إذا ما استفروا نفروا خفافا فما لهم نسوا الإسلام حتى ولم تعد الحنيفة ذات حكم

غداة الروع بأسهم شديد يحث خطاهم عرزم حديد تغشاهم على الدهر الجمود يسيرهم ولا الشرع الرشيد

<sup>(</sup>۱) شاعر أردني معاصر.

دعا داعي الجهاد فلم يلبوا فأين فوارس الصحراء دكوا ألم يتسموا خبر الأعادي

و لا فقهوا النداء غداة نــودوا ألموات هــمُ أم هــم رقـود أما سمعوا بما أثمــت يــهود

في هذه الأبيات التي يقطر منها الحماس، وترن من خلالها حمحمة الخيول وهمهمة الفرسان، يعزو الشاعر فيها أسباب تخلف المسلمين بالإضافة إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في حياتهم، إلى تعطيل فرض هام من فروض الدين الإسلامي وهو الجهاد في سبيل الله.

ويقارن في صورتين من صور الجهاد بين عهدين مختلفين من عهود الإسلام...

العهد الإسلامي الأول الذي كان الجهاد فيه أساسياً لنشر الدين الإسلامي والدعوة في سبيل الله، وظل حياً وحيوياً في حياتهم طيلة قرون عديدة، تم العهد الحاضر للمسلمين، الذين تخلو فيه عن الجهاد، وعطلوه واستكانوا للدعة والرقود، في الوقت الذي ظهرت فيه عشرات الأسباب والأحداث التي تستدعي الجهاد والدفاع عن حياض المسلمين والذود عن حرماتهم، لكن ذلك لم يحرك فيهم همة أو يستنفر شعوراً ولا وازعاً من خلق أو داعياً من دين.

ويتابع الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي<sup>(۱)</sup> المسيرة الشعرية التي تترسم أسباب سقوط هويتنا الإسلامية واندحارها على نفس الطريق الذي سلكه أخوانه الشعراء، غير أنه يطالعنا في قصيدته "لمن تشتكي يا قلب"<sup>(۲)</sup> بنغمة جديدة وقالب المشكوى والأنين، هذه الشكوى التي تعتمل في صدره وتثقل كاهله سيما وهو يسمع أنين أمته وقد أثقلتها الجراح وهدتها المصائب والأتراح، حيث يستهل قصيدته بقوله:

<sup>(&#</sup>x27;) عبد الرحمن صالح العشماوي: شاعر سعودي معاصر، يعمل استاذاً جامعياً.

لمن تشتكي يا قلب والجرح غائر وحولك أصناف الهموم تصاصر وينظر حوله فلا يرى من يبته شكواه، ويلقى إليه بحمله، ويعينه في كربتــه وشدته إلا سبحانه وتعالى الذي هو خير ناصر ومعين يقول:

إلى الله رب العالمين فإنه معين لمن يأوي إليه و ناصر

بعد ذلك يخلص الشاعر إلى تفريغ الشحنة التي تقض مضجعه والهم الذي يشغل باله، فيلتفت - ومشاعره تفيض أسى - لفتة إسلامية صادقة يستعرض فيها عددا من القضايا الإسلامية التي تؤثر في مجرى حياتهم، حيث يقول:

أقول لقومكي بارك الله فيهم ﴿ وَعَنْدَى مِنَ الْحَبِ الْعَمْيُقِ ذَخَائِرٍ ﴿

قضيتنا ليسب عناداً وعدة ولا فرقة تأتي .. وأخرى تغلدر قضيتنا ليست جيوشا كثيرة تقاسمنا أحلامنا وتشاطر قضيتنا ليسب صديقاً منافقاً تبدى لنا منه العدو المكابر

نعم إن هذه قضايا وقضايا مهمة في واقع أمنتا، ولكنها كما يقــول الشـاعر ليست هي القضايا المصيرية التي تثقل كاهل هذه الأمة، ولا ينبغي أن تكون هـذه هي قضيتنا الكبرى ومصيبتنا العظمي، فهناك ما هو أعظم ضرراً وأفدح خطرراً، و القضية ببينها بقوله:

> قضيتنا كفر يريد زوالنا قضيتنا الإلحاد جرد سيفه قضيتنا الكبرى كيان ممرق قضيتنا الكبرى هزيمة أمــة قصيتنا يا أخوتي أن أمتي قضيتنا أنا بنعمة ربنا

يسيره في لجة العصر كافر وأهل كتاب أبرموا وتسآمروا وقوم تعادوا جهرة وتدابروا تنادم تجار الهوى وتعاقر يميزها في العالمين التناحر بطرنا وأنا بالمعاصى نجلهر

وبعد أن يحدد الشاعر القضايا الصيرية الكبرى التي تعترض سببيل أمتنا وبَعكر صفوها، والمتمثلة في تكالب أمة الكفر علينا وإشاعة الإلحاد والمسادئ الفاسدة بين صفوفنا، وكذلك في هذا الكيان الممزق مادياً ومعنوياً، المتناحر الذي يعادي بعضه بعضاً، والمخالف لأعدائنا المجاهر بالمعاصي والآثام، الأمر الذي يستبعد معه الشاعر إمكانية حصول النصر والظفر لهذه الأمة التي هذه أحوالها وتلك صفاتها والتي لا تقدر مواقفها ومرتكزاتها، ولا تحترم نفسها وتتاجر بمبادئها وأعرافها وتقاليدها في كل سوق وتهيم بها في كل واد حيث يقول:

وكيف تنال النصر والعز أمة بمبدئها في كل سوق تتاجر

غير أن الشاعر وهو في غمرة هذا الواقع المؤلم وفي خضم هذه القضايا الطاحنة التي تكتنف أمتنا، لا يساوره شك و لا يخالطه يأس، أو يفقد الأمل في مقدرات هذه الأمة وروحها الحية المشرقة التي طالما لبدتها الغيوم وغشتها الهموم والغموم، ولكنها سرعان ما تنقشع عنها ليعود لها صفاؤها وإشراقها، وذلك بشرط أن ترجع إلى نفسها وتصل حبالها بحبل الله المتين ودينه القويم، وترص صفوفها وتجمع قواها وكلمتها...

اقول لقومي لا تسوقوا ركابكم إلى غير دين الله فالموج هادر ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بالتقى وتازروا

هذا ونستطيع أن نختم هذا الفصل بقصيدة مؤثرة طرحت في ثناياها أهم أسباب سقوط الخلافة الإسلامية بل السبب الرئيس فيه وهي قصيدة "الكوكب الآفل في ذكرى مأتم الخلافة" التي نظمها الشاعر يوسف إبراهيم (١) سنة ١٩٩٠م ومطلعها:

أين الغناء يزف ألحانا من الذكرى بأحلاها وأغلاها يعاد

وهي قصيدة طويلة متعددة الأغراض والموضوعات، تدور حول الخلافة الإسلامية، رسم الشاعر في بدايتها صورة زاهية للخلافة إبان مجدها الزاهر وعزها الظاهر، ثم رثاها رثاء شديداً وبكاها بكاء مراً عندما تساقطت أركانها

<sup>(</sup>١) احد الشعراء المعاصرين.

وأفلت شمسها، ثم يبين أهم الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط، وتسببت في ذلك الأفول، وهو أيضاً كالعديد من الشعراء الذين سبق ذكرهم، يضع المسؤولية على عاتق مصطفى كمال أتاتورك، إذ يهاجمه الشاعر ويصوغ أبياته بلغة قاسية حادة، يغلب عليها طابع الهجاء المر وأسلوب الشتم والسباب، فينعته بأبشع النعوت ويسمه بأقذع المثالب والصفات، حيث يقول:

شلت يمينك أيها الجاني .. لقد خنت البلاد وجئت نكرا بمعاهد الماسون تلميذاً نشأت .. فردت الحاداً وكفرا ضمتك أحضان الدعارة مذ درجت فكنت في الأوطان ماخورا وعهرا وسقوك من خمر الفجور فكنت للساقين في الحانات خمرا وأرادك الأعداء عيراً للركوب .. فكنت للأعداء عيرا وحملت جثمان الخلافة عندما حفروا له في موطن الإسلام قبرا ووأدت أسفاراً من الأمجاد .. منا أبقيت للأمجاد سنفرا ومحوت ما قد خطّه التاريخ منا أبقيت في الصفحات سنطرا وهدمت ما قد شاده الماضون من عز فمنا أبقيت للمناصنين ذكرا وخست فوق العرش عبداً والبلاد أسيرة والناس والأوطنان أسرا

وهكذا ومن خلال قرائتنا لهذه الأبيات التي صاغها الشاعر بأسلوب خطابي مباشر، وصب فيها جام غضبه على مصطفى كمال، وألصق به من معاني الخزي والعار ما هو جدير به نظير تلك العفلة الشنعاء التي قام بها حينما ألغي الخلافة الإسلامية، وذلك من منطلق أن الشاعر أدرك جوهر المأساة التي يعيشها المسلم المعاصر، والواقع الأليم الذي يكتنف حياته ويعيق مسيرته وتقدمه.



رَفَعُ عبى ((رَّعِنُ الْاِخْرَي) (سِّلَتُهُ لَائِمُ الْاِخْرِي (سِّلَتُهُ لَائِمُ الْاِخْرِي www.moswarat.com

## الغصل الحامس

# آثار ونتائج سقوط الخلافة





#### الفصل الحامس

### آثار ونتائج سقوط الخلافة

نستهل هذا الفصل الذي يتحدث عن آثار ونتائج سقوط الخلافة الإسلامية بملا جاء في قصيدة "الجهادية" (۱) للشاعر أبي الفضل الوليد (۲) حيث يرثي في بدايتها الخلافة ويتحسر عليها وعلى سقوطها، ثم يستطرد في تبيان الآثار والنتائج التي نجمت عن هذا السقوط وترتبت على هذا الوضع البائس، فأحوال المسلمين والعرب يرثى لها، والأجانب بما فيهم الفرنجة واليهود يتكالبون عليهم ويقتسمون خيراتهم، ويعيثون في ديار هم ومقدساتهم، ويأكلون حقوقهم، فهم والحالة هذه أصحاب البلد والمتصرفون في أمورها ومقدراتها: يقول الشاعر:

السّام نهب والعراق غنيمة والحق يصرخ قائلاً في ضعفه والحق يصرخ قائلاً في ضعفه سقطت دمشق ولم تقف لسقوطها الجامع الأموي<sup>(٦)</sup> فيه جنازة ومضاجع الخلفاء زال وقارها وقف العلوج بها وداسوا تربها فالأرض تشكو شدة من وطئهم

وعليهما يتكالب الأقوام أهل البلاد العرب لا الأعجام بين الأعارب فتنة وخصام والمسجد الأقصى عليه ظلم والأولياء قبورهام أورام ولأهلها فوق النجوم مقام وسلحهم وكأنها مساعة

بهذا الأسلوب الخطابي، وبهذه التعابير الرنانة النابعة من القلب والمتشحة بالأسى والحزن يسوق الشعر أبياته السالفة، التي صب فيها جام غضبه على المستعمرين والأجانب، الذين بسطوا نفوذهم على أرضنا ومقدساتنا وناءوا بكلكلهم

<sup>(</sup>١) ديوان ابي الفضل الوليد.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الفضل الوليد.

<sup>(</sup>٣) بناة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق.

علينا، حتى عافتهم الأرض واشتكت من تقلهم ووطأتهم، وتغير حالها ومآلها، ولكن لمن تشتكي ولمن تتظلم، وأين من يسمع شكواها وبلواها، وقد شتت شمل المسلمين وتعددت دولهم وأقطارهم، فلا دولة قوية تجمعهم، ولا ملك مهاب ينظمهم ولا حول ولا قوة لهم يقول:

المسلمون تساقطت أعلامهم لا دولة فيهم ولا ملك لهم هم هل يثبت الإسلام بين ضلالة

فكأنهم بين الشعوب سوام إن الممالك بالملوك ضخام ملك بناه باسل و همام

وإزاء هذا الحال المحزن والوضع المزري الدي أسفرت عنه أحوال المسلمين، ماذا سيقول لهم نبيهم محمد (عَلَيْنُ)، وبأي وجه سوف يقابلونه غداً، وقد فرطوا بأرضهم ومقدساتهم، فداستها أقدام الكفر، وتسلمت مقاليد الحكم فيها، وفرضت سلطتها عليها دون أخذ اعتبار لأهلها وأصحاب الحق الشرعي فيها حيث يقول:

ماذا يقول نبيهم وجواره الشام أرهقه الفرنسيس الأول والإنكليز على فلسطين ارتموا وتبكلوا أرض العراق فأصبحت

فيه لطاغية العدى استحكام هم مجرمون بهم طحى الإجرام وهي الفريسة فوقها الهمهام ملكاً لهمه منه جداً وزمام

لذا يتضح لنا أن هذا التكالب وذاك الهجوم الاستعماري الذي شهدته بلادـــا العربية والإسلامية غب سقوط الخلافة الإسلامية وما فيــه مــن المآســي والآلام، ليعتبر بحق مدعاة للشعراء للتعبير عن مشاعرهم الفياضة تجاه قضايـــا بلادهـم، وحافزاً قوياً لهم للنسج على هذا المنوال بكل أصالة وعاطفة صادقة.

<sup>(</sup>١) صحيفة الفتح: العدد ٣٤٢، ٢محرم ١٣٥٢هـ.

استهلها بالشكوى من حالة المسلمين، وسيطرة الأجنبي (١) عليهم وذا \_ ك بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية واصبحوا دولا شتى وأهواء متفرقة فقال:

> إذا لم يلح يا عام بدرك باليمن أتسأتى فتلقسى المسسلمين أذلسة

فلا سلت الدنيا ســـلاحك مــن جفـن إذا ما شكوا ضيماً أحيلوا إلى غبــن؟ أتاتى فتلفيهم تراثاً موزعاً عليهم فجاج الأرض أضيق من سجن؟

بعد ذلك تألم الشاعر من حال القطيعة والعداء المفجع الذي يعيشه المسلمون فيما بينهم فقال:

> إذا شئت نقب في البلاد فهل تـرى وقد صار حب الذات فيهم غريــزة به قطعت أدني العلاقات بينهم

خليطين منهم لم يبيتا على ضغين تكاد تجب العطف بين أب وابن وماذا وراء الدين من رحم تدنيي؟

تم يتساءل الشاعر عن الدواء الشافي من هذه الفرقة فقال:

عصانا قد انشقت فماذا يعيدها كسيرتها الأولى مؤدبة الكون؟ سوى سيرة الهادي نجدد ذكرها وتطلع في داجي القنوط مضيئة

فنشرف في تلك الدمامة بالحسين وتنهل في جدب الأماني بالمزن

ولن يكون هذا الدواء الشافي لأوضاع أمتنا التي انشقت عصاها وتفرق جمعها، إلا باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تحث على وحدة هذه الأمة ولمّ شعثها وجبر كسرها، لتسترد بذلك عزتها ومكانتها بين أمم العالم شمساً مشرقة في دياجي الظلم والظلام.

وتمرّ سنوات أخرى، ولا يزال الشعراء يترنمون بذكر الخلافة الإسلامية ير ثونها ويقفون على آثارها ومواقعها أو يبينون أسباب سقوطها ومن ثم آثار هذا السقوط على المسلمين وما تسبب عنه في كثير من الوجوه.

<sup>(</sup>١) الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث / مرجع سابق / ١٦٧.

وها هو الشاعر الدكتور أمجد الطرابلسي (١)، الذي وقف على مسجد "أياصوفيا" (١) الذي تمّ تحويله من قبل الكماليين إلى متحف أياصوفيا. حيث طالعنا بأصداء وجيعة وأناة حزينة لما آل إليه الحال، والذي لم ينس أن يرسم لنا صورة وازن فيها بين ما كان عليه أمر المسجد قبل السقوط وبين ما أصبح عليه الحال بعد ذلك حيث يقول:

فأضحت خلاء لا الحمائم خشع لديها ولا الداعي المؤذن يفصح وعطّل فيها الدين فهي وجيعة تضج شكاة والمنابر نوح

ولا شك أن الشاعر هنا يتخذ ((أياصوفيا رمزاً لما آل إليه الحال بعد التحويل، وهذا بالطبع ينسحب على باقي المقدسات الإسلامية في بلاد الأتراك حيث تم كما هو معروف تعطيل الأذان باللغة العربية في كافة أنحاء تركيا وذلك من قبل أتاتورك وحزبه الكماليين، وهنا يذكر الشاعر "أتاتورك" مقرعاً ومكاتباً بأن الأتراك ما بنوا مجدهم إلا على دعائم الإسلام، فإن هجروا الإسلام اليوم عادوا سيرتهم الأولى قبائل بربرية تجوب البراري كالسوائم)) (٣) يقول الشاعر:

بنيتم على الإسلام شـــامخ ملككــم وإن أيادي العــرب فيكــم كثــيرة ولو لا تهاويل الخلافـــة لــم يكــن فإن تهجروا الدين المقدس فــارجعوا

فلست إذا هدمته اليوم تفلح وما ضرها أن تنكروا وتقدروا لعثمان (٤) في ضخم الممالك مطمح سوائم ترعى في المروج وتسرح

وأخيراً وبعد أن يفرغ الشاعر من تقريع أتاتورك ولومه على ما فعل، يتولاه بالنصيحة ويحذره من فصم عرى القرابة مع الدول الشرقية، والإيضاع إلى دول

<sup>(</sup>١) الشاعر أمجد الطرابلسي.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣) محمد على الهاشمي / أثر سقوط الإسلام في الشعر الحديث في سوريا.

<sup>(</sup>٤) جد العثمانيين الأتراك.

الغرب، مسترضياً بذلك أسياده الأوروبيون، منبهاً بأن الغرب لن يرعى له حرمــة ولن يحفظ له ذماماً مهما تمسك بأذيالهم وتمسح بأعتابهم.

يقول وهو ما يزال موجهاً الخطاب إلى أتاتورك:

أتاتورك حاذر من بني الغرب وثبة فحبهم حب الذئساب لنعجسة فصمَّت عرى الشرق العزيز بنزوة وقطّعت أسسباب القرابة واجداً ووالله لا يبدي لك القسرب حرمة

وإن غردوا بالسلم يوماً ولوحوا وسلمهم البراق سلم مسلح من الحمق ما تنفك تنزو وتجمع من الأهل من يحنو عليك وينصح ولو رحت في أذياله تتمسح

وحقيقة لقد صدق ظن الشاعر بأهل الغرب، الذين اطمأن إليهم "أتاتورك" وقطع من أجلهم كل ما يمت بصلة للإسلام والمسلمين، وأدار وجهه ثانية للغرب طامعاً في مساعدتهم والإقتباس منهم، ولكن ظنونه خابت، وخسرت بلاده الشرق والغرب، ولم يعد لهم ذلك المجد الذي كانوا يتسنمونه بين إخوانهم المسلمين.

وعلى هذا الغرار يواصل الشعراء الحديث عن آثار ونتائج سقوط الخلاف...ة الإسلامية والذي نتج عنه تقسيم بلاد المسلمين وديار هم إلى دويلات متعددة ضعيفة لا وزن لها ولا شأن يذكر.

ومن هذا المنطلق ينظم الشاعر وليد الأعظميي<sup>(١)</sup> قصيدة بعنوان "ذكر ونسيان"<sup>(٢)</sup> ومطلعها:

شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسوان

حيث ينوه فيها بالحالة المفجعة التي آلت إليها بلاد المسلمين وكيف أصبحت أمورهم بعد تكالب دول الكفر عليهم، وسقوط العديد من بلادهم تحمت نمير

<sup>(</sup>١) وليد الأعظمي: شاعر عراقي معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان اغاني المعركة صـــ٢٢.

الاستعمار، يذبحون أبناءهم ويدنسون مقدساتهم ويهدمون مساجدهم، وهم لا عين رأت و لا أذن سمعت، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد ... يقول الشاعر:

ها قد تداعى علينا الكفر أجمعه والمسلمون جماعات مفرقة في كل أفق على الإسلام دائرة في كل أفق على الإسلام دائرة في زنجبار (١) أحاديث مروعة ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا مساجد تسفت في قبرص علنا وحول "كشمير" (١) قتلى لا عداد لهم تآلب الكفر واحمرت له حدق وذي فلسطين قد طالت مصيبها ضجت من الضيم وانفتت جلامدها

كما تداعى على الأغنام ذؤبان "في كل ناحية ملك وسلطان" ينهد من هولها رضوى وشهلان (٢) مثل التي فعلت من قبل أسبان كما أعدت لنسف الحقد نيران فهل تحرك عند القوم وجدان فهل تحرك عند ون الله شيران (٤) حقداً لتعبد دون الله شيران (٤) وخيمت في سماء القدس أحزان تدعوا إلى الشار آكام ووديان

وبعد أن استعرض الشاعر طائفة من الأحداث الجسام والخطوب العظام التي تعرضت لها بلاد المسلمين من جراء تعسف المستعمرين وجبروتهم، وذلك مما يفتت الجلامد والآكام قبل القلوب والأكباد، يخلص الشاعر إلى إقرار حقيقة يفتخر بها ويعتز: ألا وهي إيمانه العميق بعظمة هذه الأمة وروعة مقدراتها، وعدم استسلامها للأمر الواقع والخطوب التي تعترض سبيلها، بل إنها تنتصر على هذه الخطوب بوازع من دينها الحنيف وبهدي من دستورها: كتاب الله الكريم. وهنا الخطوب إخوانه المسلمين للاغتراف من هذا النبع الصافي وترك ما سواه من الفجور والضلالات وذلك بقوله:

<sup>(</sup>١) اسمأ جبلين في بلاد العرب.

<sup>(</sup>٢) منطقة تقع في بلاد اليمن.

<sup>(</sup>٣) مقاطعة مسلمة متنازع عليها بين دولة الباكستان الشرعية ودولة الهند المغتصبة.

<sup>(</sup>٤) تعريضا بالهندوس الذين يعبدون البقر من دون الله.

كل الحوادث نالتها مصائبها بأنها أمه قهامت على أسس بانت على هامه التاريخ رافعة تبني الحياة بوحمي من عقيدتها قرآننا مشعل يهدي إلى سبل هو السعادة فلنه أخذ بشرعته

ولم يسزل عندنا عرم وإيمان بسهن يثبت دون السهدم بنيسان نور النبي لمن ضلوا ومسن بانوا وعندنا للسهدي والحق مسيزان من حاد عن نهجها لا شك خسران وما عداه فتضليل وبسهتان

و لا شك أن هذه الثقة من قبل الشاعر بمقدرات أمتنا الإسلامية وثوابتها ومرتكزاتها، هي في مطها وعند حسن ظنه بها، إذ أنه مهما طغى الهول وأعشف الظلام، فلا بد من أن ترجع إلى نفسها، وتنتصر على واقعها، ويشرق في أفق حياتها فجر جديد وعهد سعيد.

ومن قبيل هذا الشعر الذي يجسد واقع المسلمين المؤلم ونكباته العظام يسكب الشاعر أحمد فرح عقيلان (۱) قصيدة بعنوان "صرخة (۲) وذلك في أعقاب نكبة حزيران سنة ١٩٦٧م، تلك النكبة التي أطبقت على البقية الباقية من أرض فلسطين الحبيبة، واحتلت فيها يهود بالإضافة إلى فلسطين أجرزاء أخرى من أراضي المسلمين في مصر وسوريا ولبنان، وما زال معظمها يرزح تحت نير الاستعمار حتى هذا التاريخ، ومطلع هذه القصيدة:

حطَّمت قيتًارتي قطّعت أوتساري ولميّ الغناء وبقّت سماعة التسأر

وفيها يسكب الشاعر أحر عواطفه وأحزانه وتكاد نفسه أن تتساقط غماً وأسفاً، وأحشاؤه أن تتقطع حزناً وألماً؛ وذلك لما أصاب بلاد العرب خاصـــة والمسلمين عامة من آثار هذه النكبة النكسة، التي ما زال جرحها ينزف ودماؤها تفور.

<sup>(</sup>١) احمد فرح عقيلان.

<sup>(</sup>٢) ديوان: جرح الإباء.

وفي هذه القصيدة أيضاً ينعى الشاعر بالأئمة على بعض قادة هذه الأمة وعلى ما اعتنقوه من المبادئ والأفكار الهدّامة، التي تتبع من غير منابع شريعتنا ومصادر تقاليدنا العربية والإسلامية، ويحملهم مسؤولية ما وصلت إليه أمتنا من سوء الحال فيقول:

لهفي على العرب أعلاماً ممزقة تقسمتنا شعارات يروجها فإن دعا للهدى والحق داعية ذو الدين في عرفهم تخشى غوائله حرية الشعب في ابواق دعوتهم

وراءها كل طبال وزمار في شعبنا كل طاغوت وغدار تناعقوا حوله: رجعي أفكار فما يقرب إلا كل خمار حكم المباحث والإرهاب والنار

غير أن الشاعر وهو يشعر بمرارة الإحساس من جراء الأوضاع التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية الموزعة الأنحاء، إلا أنه لا يفقد الثقة بهذا الشعب العربيق والأمة العظيمة التي قادت العالم وتسنمت سدة الزعامة ردحاً من الزمن، وذلك عندما كان الإسلام شعارها الأول والأخير، ونراه هنا يوجه النداء لإخوانه العرب للعودة إلى خطيرة الإسلام ومن ثم العودة إلى والسيادة، يقول الشاعد:

يا أيها العرب يا أحفاد من طلعوا آباؤنا جعلوا الإسلام رايتهم إن يسلخ العرب من إسلامهم رجعوا

على ظلام الحيارى .. جيش أقمار فلم تكن غير إكليال من الغار على شمال المعالي.. بعض أصفار

بهذه الروح الإسلامية الشمولية، يدعو الشاعر إخوانه من العرب إلى الانضواء تحت خيمة الإسلام والمسلمين جاعلين من وحدتهم العربية طريقاً إلى الوحدة الإسلامية الشاملة، والتسلح بالإسلام الذي أعلى من شانهم ورفع مقامهم وجعلهم أمة تعنو لهما الأمم ويفخر بها التاريخ.

وكثيرة هي النصوص من الشعر الإسلامي التي تفصح عن آشار ونتائج سقوط الخلافة الإسلامية، وما آلت إليه أحوال المسلمين من الضعف والانقسام، ويكاد يشترك الكثير من الشعراء في إيراد الخطوط الرئيسية والنقاط العريضة لهذه الآثار والنتائج التي لا تختلف بين شاعر وآخر إلا في طريقة عرضها، سواء تخفى على ذي عينين، ويلمسها كل من هب ودب ممن آتاه نفاذ البصـــيرة وقـوة الإدر اك واليقين.

ويشارك الشاعر مأمون فريز جرار (١) في قصيدة بعنوان الفوز بالقرآن (١) والتي نظمها سنة ١٩٨٠م، وتدور حول هذا المعنى ومطلعها:

أضنى الفؤاد مواكب الأحسزان تختال فوق ممزق الأوطسان

حيث يستعرض فيها أحوال المسلمين البائسة، مسلطاً الضوء على الأيدلوجيات التي تجتنبهم ويتخبطون في متاهاتها، فهذا يميني وهذا يساري .. إلسي غير ذلك من المذاهب والأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان فيقول:

في كل صقع مسن بسلادي نكبية من ساحة الأقصى السبي الأفغان والمسلمون على الدروب بلا هدى متفرقون كتائه القطعان هذا يميل إلى اليمين مغربا والغرب عادانا مدى الأزمان

وللتدليل والتأكيد على ما أفاض به الشاعر في قصيدته وعلى ما فعله أهــل الغرب بالإسلام والمسلمين يضرب مثلاً بما صنعوه في بلاد الشام عندما بســطوا نفوذهم عليه، وقاموا برفع راياتهم وأباطيلهم في أنحائه، وحاولوا تشويه شربعة الله والطعن في المقدسات والثوابت الإسلامية، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم وأخزاهم، ورغم ذلك فإنهم استطاعوا أن يزرعوا إسرائيل في قلب الوطن الإسلامي حيث سرى داؤها في جسم الأمة العربية والإسلامية، واستطاعوا أيضاً بكيدهم

<sup>(</sup>۱) مأمون فريز جرار - شاعر اردني معاصر.

<sup>(</sup>۲) ديوان قصائد للفجر الأتى صــ٧٨

ودهائهم أن يمزقوا هذا الوطن الكبير إلى دويلات ضعيفة هزيلة تحارب بعضها بعضاً، بعد ذلك يلفت الشاعر الأنظار إلى ان هذا الوطن لم يسلم أيضاً من التيارات البسارية الحمراء التي حاولت النيل من عقيدته وتقاليده وجرت عليه المصائب والويلات فيقول:

واسأل بـــلاد الشــام تخــبر أنــهم رفعوا الصليب ليطفئوا نور الــهدى واليوم إسرائيل بعـــض غراسـهم من مزق الوطــن الكبــير وخطــه وإلى اليسار ترى فريقـــاً مــهطعاً

جاءوا بلاد الشام كالطوفان فأذل ربك راية الصلبان في موضع الإسراء كالسرطان دولاً مههاة بغير كيان فتنته دعوات بللا إيمان

وبعد أن يستعرض الشاعر ما جرة علينا الغرب والشرق من الويلات والنكبات، وما نزال نتجرعه من سمومها حتى الآن يخلص الشاعر بأن يرسم في نهاية القصيدة خط السير الذي يحبذ أن تنهجه هذه الأمة للخروج من أزماتها ألا وهو الالتزام والتقيد بما جاء في القرآن الكريم وهديه الشريف بعيداً عن التيارات اليمينية واليسارية وكل ما لف لفهما فيقول:

ما باليمين ولا اليسار فلاحنا ما الفوز إلا منهج القرآن

وكفى بذلك منهجاً شريفاً وفوزاً عظيماً، كفيلاً بالحياة الحرة الكريمة.

كذلك لا يفوت الشاعر الجزائري محمد الأخضر السائحي<sup>(۱)</sup> أن يصرح بالحالة البائسة التي تحياها أمتنا الإسلامية، وذلك عندما شارك إخوانه المسلمين في ذكرى المولد النبوي الشريف ونظم قصيدة بعنوان "مناجاة هلال المولد النبوي الشريف"<sup>(۲)</sup> ومطلعها:

أقبلت ترفل في أتوابك القشب حسب حلو الملامح لم تهرم ولم تشب

<sup>(</sup>١) محمد الأخضر السائحي - شاعر جزائري معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان إسلاميات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٤م.

فبعد أن يناجي شهر المولد النبوي الشريف وينعته بما هو أهله، يلتفت إلى وصف أوضاع المسلمين السائدة، فهالته هذه الفرقة وهذا الانقسام الذي يتوزع ديل الإسلام ويكتنف ربوعها، وقد هبت عليها رياح الطائفية المسهوجاء وسرت في أجسامهم سموم الجاهلية الجهلاء.

تم يأخذ على المسلمين كيف أنهم لم يوحدوا صفوفهم، وقد وحدّهم الدين وجمعت بينهم الشريعة الإسلامية الغراء.

وأخيراً يخلص إلى توجيه الدعوة لتوحيد الصفوف والقلوب على كلمة واحدة ونبذ التفرق والانقسام فيقول:

فكيف صرنا شاتاً لا يوحدنا تفرق الشامل حتى قال قائلنا الجاهلية ثارت في طبائعنا فهل نعود كما كنا بالاخلق والدين وحدنا صفاً .. فأقعدنا فلتقطعوا كل كف شد أصبعها ووحدوا الصف إن الله وحدة

رأي ولا نلتقي حتى على النوب أبو الشقيق الذي خاصمت ليس أبي والطائفية تأتي اليوم بالعجب ولا رشاد ولا في هم ولا أدب حين التحديا به في أرفع الرئب وكل فكر من الأفكار معترب واقضوا على الخلف والإلحاد والريب

وهكذا فأننا نلاحظ أن الشاعر يدعو المسلمين إلى الوحدة الشاملة المتمثلة في كل شيء من حياتنا والتي هي مظهر من مظاهر ديننا الإسلامي الحنيف. من جهة أخرى ((فإن روح العصر توجب على المسلمين أن يتجمعوا حول كتاب الله وسسنة رسوله؛ لأن الله تعالى يناديهم من وراء الخلود في قولسه تعالى الله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ، وَلا تَمُوثُنَ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ إِنَّ وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم المَدَادَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفرَةٍ مِن النّارِ فَانقَذَكُم مِنْهَ كَذَالِكَ يُبيّنُ فَالُوبِكُم فَا اللهِ عَلَى شَفَا حُفرَةٍ مِن النّارِ فَانقَذَكُم مِنْهَ كَذَالِكَ يُبيّنُ

الله لكم المتيه لله الموابط على وحدة الدين والعقيدة، ووحدة المبادئ الخلقية الأمة الإسلامية تقوم فيها الروابط على وحدة الدين والعقيدة، ووحدة المبادئ الخلقية الفاضلة، والنظم الاجتماعية العادلة والعبادات الجامعة)) (٢) وفي قصيدة بعنوان الفاضلة، والنظم الاجتماعية العادلة والعبادات الجامعة)) (١) وفي قصيدة بعنوان الراية الخضراء (١) للشاعر محمود مفلح (١) والذي يفصح فيها بالتخلي عصن كل المباديء والمعتقدات الزائفة التي لا تتفق مع مبادئ ديننا الحنيف ومعتقدات الأساسية، ومن ثم الرجوع إلى جذور الإسلام الخالدة، ومنابعه الصافية ونهم الفياض المتدفق الذي يجرف في طريقه جداول الباطل وأودية الشك والضلال، وقد استطاع الشاعر من خلال هذه القصيدة أن يجسد كل السلبيات والانتكاسات التي وصمنا بها الغرب وركزها في طريقنا، وذلك بعدما تخلينا عن مبادئنا وقوابتنا وهويتنا التاريخية وتقاليدنا الإسلامية العريقة، الأمر الذي سقطت معه راياتنا وهويتنا ووحدتنا التالدة وما نتج عنه من الفوضى والذوبان في متاهات الضياع وأودية الاغتراب، يجسد الشاعر ذلك قبل أن يؤوب إلى نفسه ويرجع إلى رشده فيقول:

رجعت للحق بعد الياس والهون رجعت للمجد والإسلام غرته للمجد والإسلام غرته لولاه ما بزغات شمس على بلدي قال الشاطين إن الدين قد سقطت ولان تقوم له من بعد قائمة ونحن في عصر إبداع وتقنية أمضيت عمري ربّاناً بلا هدف في لا هوية للي حتى أجسدها أصبحت في غرف التاريخ منتبذاً

رجعت للقلعة الشماء يا وطنيي وكنت من قبله ميتاً بلا كفين ولا ترنع عصف ور علي فنين راياته من أقاصي الصين الميمن ولين يكون له شأن وليم يكين والدين غيل نداء الروح والبين والمسوج يمضغ في أحشائه سفني ولا جذور إذا ما تهت ترشيدني يمر بي كيل عليج شم يركانيي

<sup>(</sup>١) آل عمر إن آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الوحدة الإسلامية، محمد أبو زهرة ص ٢٣٤ دار الرائد العربي.

<sup>(</sup>٣) محمود مفلح، ديوان شموخا أيتها المآذن ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) محمود مفلح.

وسار نهر دمي سيلا فما دمعت أسار للذبح والتساريخ مغتصب إن الدي عن كتساب الله أبعدني قالوا وأصبحت الأيسام مدبسرة قالوا وكانت ذئاب الشرق ترصدني حتى غدوت كما الببغاء بينهم وضاعت الأرض بعد العرض وانتكست

لأعين الغسرب عين وهي تشهدني فمن تسراه إلى الجزار أسسلمني هو الذي من كؤوس العسم جرعني في ظلمهم وغدت ضرباً من العفن وأختها من أفاعي الغرب ترمقني أعيد منا كنان رأس الكفر لقنني راياتنا .. وأطلست رايسة الفتن

والشاعر وهو يسقط على نفسه كل هذه السلبيات وينصب من شخصه هدف الكل ما رماه به الغرب أو الشرق من رميات، إنما كان يتحدث بلسان الجماعية ويعتبر نفسه واحداً من أبناء هذه الأمة التي ابتلي أفرادها بمثل ما ابتلي به وأكثر، ويرجع أسباب ذلك الإنحدار وذاك الإنتكاس إلى الحالة التي ألمت بالمسلمين بعد سقوط رايتها وتفكك وحدتها وتمزقها إلى دويلات هزيلة تلعب بها الأمم كيف شاءت ومتى شاءت، لكن الشاعر وهو في قمة هذا اليأس القاتل، وفي غمرة ذلك السهوان الشامل، لا يستسلم لليأس و لا يركن للخنوع، كيف لا وهو الشموخ بعينه والعقيدة بأطوارها والثبات بحقيقته، وها هو يخاطب القدس ويبشر مسرى الرسول ( عليه بأن يسمع نداء الجهاد قادما، وأصوات الحق خفاقة، ويرى كتائب الله وأعلام الحق وهي ترفرف عالية على طريق العودة والنصر.

#### يقول الشاعر:

يا أمتي وأقول اليوم في ثقة إلى العقيدة والإقدام فيصلها أنود عنها وفيها عال خاتمتي يا قدس يا بلد الإسراء يا سكني وأبصر الراية الخضراء ترفعها فالليل يعقبه فجر ومئذنة

إني الشموخ فلا شيء يزعزعني وليس غير نداء الله يسحرني تكون في ظلها يوماً فتقبلني إني لأسمع صوت الحق في أذني كتائب الله قد ضجّت بها مدني "والله أكبر" نبراس على الزمان

لا يخفى على القارئ ما في ثنايا هذه الأبيات من نفحات التف اؤل والأمل المشرقين، ونغمات التَّقة و الإيمان العامرين بمستقبل هذه الأمة و عطياء أبنائها، المتوشحين بالشموخ والإقدام، الذين سيتولون بإذن الله رفع علم الإسلام الشامخ على روابي القدس وكل ما احتل من أرض المسلمين وحداؤهم "الله أكبر" بتردد في كــل مكان، هذا وقد وردت هذه الأبيات بألفاظ تقطر حسناً وتنساب رقة بأسلوب جـــزل رصين يملك على السامع سمعه وقلبه ووجدانه.

وينظم الشاعر محمد هاشم رشيد (١) قصيدة في إحدى المناسبات الوطنية، وذلك في يوم عيد الفطر عام ١٣٩٦ بعنوان "في موكب الأفراح"(٢) ومطلعها:

عادت لطيبة بهجة الأعياد فتألقت كالكوكب الوقاد

وبعد أن فرغ من موضوع المناسبة، عزّ عليه وهو الشاعر الحساس أن لا . يتطرق في قصيدته إلى تشخيص أوضاع المسلمين البائسة التي منعت الكثير مـنن أبناء المسلمين الذين يرزحون تحت ندير الاستعماءر أو يتعرضون لظروف صعبة، وضغوط قاسية من مشاركة إخوانهم في كل مكان، وحالت دون تمتعهم بأفراحهم في مثل هذا اليوم من أعياد المسلمين، وراح يتألم لما آلبت إليه حياة الشعوب الإسلامية من تمزق وضياع وأحقاد في كل مكان، ثم يذكر أن العيد مناسية يقف فيها الإنسان مع نفسه، يتدبر ماضيه ويستلهمه ليتخذ منه العبر والمدروس لحياته القادمة، واتقاً من أن النصر في النهاية للإسلام والمسلمين (٦) يقول: إ

قالوا وهل للعيد من معنى وقد عاث الدخيل .. ولج في الإفساد فالقدس ترزأ تحت وطأة غاصب وعلى ثـرى لبنـان مــأتم أمــة

قدر يدنس معقل الآساد تكلى تحطمها رحى الأحقاد

<sup>(</sup>١) محمد هاشم رشيد - شاعر سعودي معاصر، يعمل مديراً لنادي المدينة المنورة الأدبي.

<sup>(</sup>٢) محمد هاشم رشيد، الأعمال الشعرية الكاملة ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) د /رزق داود، محمد هاشم رشيد أضواء على شعره وشاعريته.

وبقلب باكستان .. جرح غائر وبآسيا الصغرى شعوب مزقت والمسلمون بكل أرض أصبحوا فأجبتهم: ما العيد إلا وقفة نستلهم الماضي .. وندرك أننا والنصر للإسلام مهما احلولكت

ما زال ينزف في ضلوع الضاد بالمخلب القاني وبالإلحاد غرض الرماة ومنها الوراد عبر الزمان لفترة استعداد أقوى من الأغلال والأحقاد أفاقنا وتلطخات بساوان

و هكذا يتضبح لنا مدى الثقة الكاملة بمستقبل الإسلام لدى الشاعر، وأن النصر حليفه بحول الله مهما أظلمت الآفاق واسودت الظروف.

وفي قصيدة أخرى بعنوان "في ظلال السماء" (١) يشكو الشاعر محمد هاشمر رشيد نفس الشكوى من سوء أحوال المسلمين، وتفرق كلمتهم، وتعدد راياتهم، وعدم وحدتهم، فلم يعودوا تلك الدولة الموحدة التي تستظل الدنيا بظلها وتفرض هيبتها على العالمين، وتلك بنظره النكبة الكبرى والطامة العظمى، يقول:

رباه .. يا خالق الأكوان نحن هنا لن تختلف صورة عنهم وإن عبثت ولم نعد أمة .. كالأمس .. واحدة لم تجتمع قط .. حتى في مبادئها وتلك نكبتنا الكبرى فما ارتفعا ولم تعد راية شماء واحدة وتستظل بها الدنيا بأجمعها شعارها .. هدف أمسى يوحدنا

نسعى .. كما سعت الأسلاف من قدم بنا السنون .. فعشنا في دجى الظلم لكننا أمم .. تعمرى إلى أمم الكننا أمم .. تعمرى إلى أمم الإ إذا جمعتها سماعة الحرم راياتنا .. حين امست بضع رايات تضم في ظلها أسمى الحضارات على موحد أهداف وغايات في ظلل بيتك يا رب السموات

واضح من خلال هذه البيات غيرة الشاعر الإسلامية على أمته التي ذهبت وحدتها أدراج الرياح، وقد حز في نفسه وأحزنه هذا الواقع الأليم والإنقسام المريع

<sup>(</sup>١) الأعمال الشعرية الكاملة، محمد هاشم رشيد.

الذي يعتور صفوفها وينخر في جسدها وذلك حين فقدت قوامها ووحدتها وتعدد راياتها، ولم تعد نلك الأمة المهيبة التي كانت ملء السمع والبصر، ولكنه يستبشر خيراً ولو إلى حين وهو يشهد لها هذه الوحدة المعنوية خلال تجمعها في ظلال بيت الله العتيق والذي سيقودها بإذن الله إلى الوحدة الحقيقية الشاملة. وهذا هو الشاعر عبد الرحمن العبادي (۱) الذي يغتنم فرصة نهاية القرن الرابع عشر الهجري (وينظر إلى المسلمين فيرى الملايين ولكنهم تفرقوا شيعاً وأصبحوا دولاً، وضلوا السبيل وهانوا على الله فهانوا على الناس)) (۲) وهو هنا ينعي على العرب اعتناقهم لمذهب القومية، موضحاً أن العروبة التي لم تعرف العز والرفعة إلا بالإسلام إنما هي لحن نشاز وفرع شاذ إن حاولت الإنفصام عن شجرة الإسلام ودوحته الوارفة الظليلة ولم تتمسك بأهدابه وتنطلق من خلاله .. يقول الشاعر:

ارى الملايين في الأقطار ليس لهم هانوا على الله لما اصبحوا دولاً يا سيد الرسل قد بانت عروبتهم لحن العروبة قد أضحى لمن جهلوا إن العروبة بالإسلام عزتها

في عالم اليوم إجال وإكبار وبات يملكهم في الناس خوار وبات يملكهم في الناس خوار سيفاً به هتكت للدين أستار ديناً يؤصله في الناس فجار فاتبكه الدار

ولا شك أن هذه الدعوة الصريحة والموقف الصلب الذي يقفه الشاعر من أولئك الذين يعزفون على وتر العروبة ويروجون لوحدتها على أساس القومية العرقية وخارج نطاق الوحدة الإسلامية، لهو موقف جدير بالبحث والإهتمام إذ ينعى عليهم الشاعر هذا الإتجاه المريب الذي ينفح في عروقه ويوهج ناره قوم مشكوك في هويتهم وصلاحهم، موضحاً لهم أن العروبة لم تعرف قيمتها وعزتها إلا من خلال الإسلام ومن واقع الوحدة الإسلامية المقدسة ومن رأى غير ذلك فموته أفضل من حياته.

<sup>(</sup>١) ولد في أبو ظبي سنة ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٢) شعراء الدعوة الإسلامية في الشعر العربي الحديث ج٨.

وبنفس مناسبة انتهاء القرن الرابع عشر الهجري، وعندما يطوي يخر صفحة من صفحاته، ويستقبل المسلمون في العالم الإسلامي القرن الخامس عشر الهجري، ويستقبلون معه تركة تقيله من المآسي والمصائب، وإرثا جسيماً من التخلف والانقسامات، عندها يلتفت الشعراء إلى الوراء، يجسدون أحداث القرن المنصرم، ويرسمون المعالم والصور على طريق القرن الجديد.

وهذا هو الشاعر الأديب نجيب الكلاني ينظم قصيدة بعنوان "مرتيسة القرن الرابع عشر الهجري" يرتي فيها القرن المنصرم، ويكشف عن وجه الحقائق الؤلمهة التي اكتنفت العالم الإسلامي وعملت على عرقلة مسيرته الحضاريسة والتقدمية، وحالت دون وحدته وانتصاره على نفسه، ويصب فيها أيضاً اللوم على شباب الإسلام وأبنائه الذين انغمسوا في غمار الملاهي والملذات، واعتنقوا فاسد المذاهب والمعتقدات، وانجذبوا نحو الفلسفات الغربية الغربية عن تقاليدنا ومبادئ دينا الحنيف، ثم بعد ذلك ينحي باللائمة الكبرى على أعداء الأمسة من المستعمرين والصهاينة الذين احتلوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا وشوهوا افكارنا وسبكوا حياتنا سبكا جديداً في قالب جديد وروح جديدة من الضياع والهوان.

أيها القرن الذي ضلت رؤاه زمجرت فيه سموم قد طغت ساده عقل شقي تائسه هومت أفراحه في مهمه أمطرت قهراً وخوفاً وأسي قد أتى الذئب على قطعاننا نحن كالأغنام نمضي زمراً جيلنا المشؤوم مسؤولاً ولين خانه التوفيق في تفكيره

وتهاوى في دياجير الغلاه نكبات مئقالات لخطاء بدد الحب .. وأفراح الحياة مفعم باليأس قد غامت ساه بلغ الإذلال أقصى منتهاه بعد أن أجفل شجعان الرعاة واستطار العسف في كل اتجاه يجد التاريخ مسؤولاً سواه فلسفات الذل قد أعشت سراه

تم يخاطب القرن مسترسلاً في الكشف عن المآسي التي عاشتها أمتنا خلاله بقو له:

> أيها القرن الذي ولي وراح فلسفات هائمات في الدجسي وشباب سادر في غيه وترانيهم خسواء وأسسى والقيادات التيي تحكمنا

أمة الإسلام تدميها الجراح تخطئ السير إلى درب الصباح وهوان ضارب في كل ساح وضجيج من هراء ونباح قد تهاوت بين كاسات وراح

بعد ذلك يعاتب الشاعر القرن الماضى على هذه الهموم والمصلات التى تجرعها عالمنا الإسلامي خلاله، ويركز فيها على قضية القدس الشريف واحتلل الصهاينة لمقدساتنا يقول:

> أي قرن كنت فيي تاريخنا وبنو صهيون غالوا قدسنا لم نزل نشكوا ونشكوا كلما رد فعل القهر فيي أجيالنا أقفر الفكر وغابت شمسه وكتاب الله يتلى بيننا غير أن الحق في أوطاننا تلك يا قرن الأسلى قصنتا

ذبح الحب بأسياف السفاح فتواءمنا مع الغدر الصراح آدنا الظلم لجأنا للنرواح دمدمات وهتاف وصياح كيف يسمو الفكر في دنيا الوقلح كل آن والأحاديث الصحاح ضائع في كل واد يستباح عبرات وصلل وجسراح

وأخيرا يقرع الشاعر طبول الإنذار منبها أبناء أمته المستسلمين للخنوع والفساد، والقابضين على مهاد الخمول والرقاد، ليستفيقوا من هذا الضياع والهوان، يشهروا سيف العزيمة والنصر ومن ثم الاستعداد لارتقاء قمة المجد في وحدة إسلامية شاملة حيث القوة والمنعة والكرامة يقول:

أيها النوام لا تسترسطوا وأرهفوا السمع لذياك الأذان نحن بالتوحيد أقوى أمة ومع الإيمان في أسمي مكان

إنما النصر لشعب مؤمسن والمواثيق التسي نصنعها إنما السيف علسي أيامنا

لا للهو وخنوع وقيان نكبة ما لم تدعم بالسان مثل عصر الغاب أقوى في البيان

وهكذا وبهذه النبرة الحادة والنفحات الصادقة، صاغ الشاعر قصيدته وجداناً مترجماً وفناً منغما، نسأل الله أن يبارك لنا في قرننا الخامس عشر الهجري الجديد وينصر فيه الإسلام والمسلمين.

وكذلك لا يزال الباحث المستقرئ لآثار الشعراء في مثل هذا الموضوع، واجداً المثير من النماذج الواصفة لأحوال المسلمين التي استقرت في الحضيض، ففي قصيدة للشاعر محمد كامل الآني (١) بعنوان "عاد الربيع"(١) ومطلعها:

بأي لفظ أصوغ الدر والذهب المعرأ وأسبك من آياته عجب

يرسم الشاعر صورة واقعية لأحوال المسلمين المعاصرة، ويجسد حالة غرق إنسانه في حمأة الأوهام والتقاليد الجاهلية، ثم يحذره من الابتعاد عن سنن الإسلام وفطرته الأساسية والاغتراب عنه بحيث يصبح مسخاً لا وزن له ولا قيمة، ولسن يجديه بعدها الافتخار بماضيه التليد وأسلافه الصيد، وسوف لا ينفعه الندم حين لات مندم ... يقول الشاعر:

عاد الربيع وفي أذياله نذر حذار أن يمسخ الإسلام فطرته أجل لقد غرق الإنسان في حماً أضاع مجداً تليداً كان مؤتلقاً مضى يفتش عن أهل وعن وطن

حذار أن يرجع الإسلام مغتربا فيستسيغ ضللات وينقلبا حتى تحول طيناً بالهوى لزبا وعاد يلهث خلف الوهم مضطربا عن الخلافة عن آبائه النجبا

<sup>(</sup>۱) شاعر ارتيري معاصر.

<sup>(</sup>٢) محمد كامل الآني، من الشعر الإسلامي الحديث صد ٢٦٧

رأى هياكل قد زالت ملامحها وموطناً قد أضاع الإسم واللقبا

فعاد يرثي حياة لا ظـــالل لـها يبكي لها رهباً يأسى لها رغبـــا

وأمام هذا الواقع الأليم الذي انحدر إليه إنسان هذا العصر يعود الشاعر مرة ثانية فيركز على الصورة التي رسمها للأمة الإسلامية وكبف عمها الشتات والانقسام، وتسلط عليها الأعداء وغرق أبناؤها في منازعات لا أول لها ولا آخــر حتى اضطربت الأمور وتشعبت الأحوال فانعدم شأنها وضعف حالها وانحدرت الي الحضيض حبث بقول:

وأمه كغشاء السيل جاثية ذلاً وفرّقها الأعداء أيد سبا دب الشقاق وساء الوقع منقلب صارت شرذام شتی لا سراه لهم

وإزاء هذا الوضع القائم لا يسع الساعر إلا أن يتوجه بالنداء إلى أبناء الأمــة الإسلامية لتخطى هذه الأزمة العارضة والعودة إلى منابع الدين الصافية وشريعته الغراء، ليعود لهم شأنهم وترجع اليهم كرامتهم فيقول:

هل عودة يا بنى الإسلام صادقة تعالج الداء فينا تدفع العطبا

الحلول الكفيلة بعلاج أدوائنا وإنهاء مشاكلنا.

وللشاعر عمر بهاء الدين الأميري(١) عددا من القصائد والمقطوعات الشعرية التي تصور مأسى المسلمين وواقعهم الأليم أبلغ تصوير، فهو قد بذل حياته رحمـــه الله وهو ينافح ويدافع عن حقوق المسلمين والنفخ في أرواحهم ونفوسهم لجمع الشمل وتوحيد الكلمة، والعودة إلى منابع الدين الحنيف وسنته المطهرة.

<sup>(</sup>١) عمر بهاء الدين الأميري.

ففي قصيدة "أذان الزحف"(١) يقدم الشاعر لقصيدته بقوله ((بلاد العروبة والإسلام في أمر مريج وأحداث جسام، تسلط على بعض أوطانها متحكمون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ساقوا شعوبها إلى المهالك الليلاء والفتن الهوجاء، أشعلوا بينها حرباً ضروساً تكاد تستأصل الرجال والآمال والمسال ...، والأعداء الألداء يؤججون النار والدمار .. ويسخرون منا ويشمتون ونحن لاهون وإسا شهر راجعون)) (٢) ... يقول الشاعر:

"يا لدار الإسلام"(<sup>٣)</sup> قد مزقوهـــا كل يوم فيـــها انقــلاب وحكــم ويجر الشــعوب للــهول جــرأ

فهي دور وعز من يحميها<sup>(٤)</sup> عسكري يزيدها تشرويها - وهي عزلاء - حاكم يشقيها

و هكذا فإن الشاعر هنا يندب "دولة الخلافة الإسلامية" التي مزقها الطامعون اللي دويلات يتعرض الكثير منها وفي كل وقت وحين إلى انقلابات عسكرية تزيدها ضعفاً وهواناً، وتلقى بمصائر شعوبها العزل في مهاوي التعاسة والشقاء.

بعد ذلك يجتهد الشاعر في تحريك العاطفة الدينية في نفوس المسلمين، فهو يدعو شباب الإسلام. وهم أمل هذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذها من شبح الأخطار والشرور المحيطة بهم، موجها إياهم للاستمساك بجوهر العلم والمعرفة، وتطبيق شرع الله القويم، وأن ينهلوا من منابع القرآن الكريم التي هي غذاء أرواحنا وشفاء أدوائنا، ثم ينصحه بالتصدي والاستعداد لاستلام دفة الحكم وقيادة المسلمين على أسس من الشورى والعدل والرشاد حيث يقول:

يا شباب الإسلام أمتنا في خطر الموت أين من يشفيها فتتبع لها بدينك علماً ومضاء واسلك هدى باريها

<sup>(</sup>١) ديوان أذان الزحف صـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) هي دولة الخلافة.

<sup>(</sup>٤) عز : قل وندر.

ليس إلا "القرآن" بادر إليها بعلاج من آية يحييها وتسلم سفينها بسداد ورشاد فذ وكن مجريها

وأخيراً وبعد أن يصف الشاعر الدواء الناجع لشباب هذه الأمة ويرسم لـــهم الطريق المستقيم، ومن ثم النهوض بها إلى مراقي العز والفــلاح، يعـود فيـهيب بالمسلمين ويستنهض هممهم، ويشد عزائمهم، لمبادرة ومباغتة أعداء الأمة بالجهاد والزحف المقدس الذي آن أوانه لانقاذ أمتنا من كل مـا يكتنفها مـن أخطارهم وأطماعهم وشرورهم فيقول:

يا شباب الإسلام حم أذان الزحف شمر للوثبة القعساء جاوز الأرض للسماء لكي تستوعب الأرض يا نجيد السماء

لا يخفى على القارئ ما في هذه الأبيات من دعوات صادقة ونوايا حسنة تحض الإسلام والمسلمين، وترسم لهم دروب الكرامة والمجد والتعلق بأهداب القرآن الكريم، والدعوة إلى الجهاد ووحدة الصف، وكل ذلك جاء بأسلوب رشيق وعاطفة صادقة وصور رنانة مترفة.

وعلى نفس المنهج الذي نهجه الشعراء فيما سبق من هذا الفصل الذي يوضح الآثار والنتائج الناجمة عن سقوط القدس وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين في يد الأعداء، والتي ما كانت لتنجم في حياة المسلمين لولا تفرق كلمتهم وانقسام صفوفهم حتى هان شأنهم على أعدائهم فنفذوا إليهم وعاثوا فيهم دماراً وإفساداً.

من هذه النماذج الشعرية قصيدة للشاعر يوسف العظم (١) بعنوان "باسم الشعب ولا يدري (٢) قدم لها بقوله:

(إلى كل الذين يزعمون انهم يتحركون من أجل الشمعب .. وهم سبب شقائه وسر يلائه!

<sup>(</sup>١) يوسف العظم - شاعر اردني معاصر، صاحب مدارس الأقصى.

<sup>(</sup>٢) ديوان في رحاب الأقصى ص ٢٠١.

إلى الجلادين الذين أذاقوا الأمة ألواناً من المذلة وجرعوها كؤوسا من الهوان!

إلى المهرجين عبر الأثير .. المتاجرين بكرامة القلم!

إلى المعذبين الذين لاقوا على أيدي الطغاة ما لم يلاقوا على أيدي الغاصبين! أبعث هذه الصيحة في وادي الهزيمة .. وتيه الضياع!!)) ثم قال:

كم أشرقت في سماء المجد رايات وكان رائدنا وكان رائدنا وكانت الأرض بالطغيان مظلمة ودولة الحسق بالإسلام تحكمنا

ورتلت في رحاب الخير آيات الشين المال السلات الله غايتنا الرحمن .. لا السلات فجاء هادينا بالعدل مشكاة واليوم تحكمنا ظلماً: دويلات

وبانقسام دولة الإسلام الواحدة إلى دويلات متعددة، يبدأ الخط البياني لمسيرة الأوضاع الإسلامية بالانحراف والهبوط إلى ما لانهاية، وأصبح العالم الإسلامي لعبة للأهواء والمنازعات، وخلت الساحة إلا من البدع والضلالات فيقول:

يمضي بنا العمر في لهو وفي عبث وشرعة الله في القرآن نهجرها وعدة الخصم صراروخ وطائرة عدونا وحدوا .. أشتات باطله سفينة الشعب ضلت لا شراع لها وجيلنا ضاع .. في تيه يمزقه الجهل والفقر والطغيان بسحقه في كل يوم متاهات تضيعنا شعارنا الحرب والتحرير نرفعه معارنا الحرب والتحرير نرفعه كان اليمين لنا ذلاً يمزقنا

والعمر رغم امتداد العمر ساعات وشرعة الخصيم تلمود وتوراة ونحن عدتنا الكبرى قرارات وشعبنا رغم نور الحق أشتات والشعب حار وما للشعب منجاة ودربه ضل قد دكته مأساة والكأس والجنس مسلاة وملهاة وفي الكوارث تطوينا متاهات وهي اليسار لنا بؤس وويلات فهل يحرر أقصانا شعارات فهل يحرر أرض القدس أموات

وبعد هذا التصوير الحسي الدقيق لمآسي المسلمين وانحرافهم الشال في مناهات ودهاليز الشرق والغرب المظلمة، ورسم لوحة قاتمة لقياداته والمنفذين له، يخلص الشاعر إلى إطلاق حكمة تصف النتيجة المرتقبة لأعدائه والمتاجرين فيه إذ يقول:

من يزرع اليوم شرأ فالحصاد غداً وقدرة الله للطغيان مذارة

إذ أن الجزاء من جنس العمل، وربك يمهل و لا يهمل، وهذه ســـنة الله فـــي الكون.

وفي قصيدة "ضلال وخبال" (١) للشاعر العظم التي كانت زفرة حسرة وأسى، وكان قد كتب بعض أبياتها عند قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عند جبل أحد بالمدينة المنورة ثم تتابعت البقية بعد ذلك حتى كانت هذه الزفرات الغاضبة الحزينة (٢) يقول الشاعر:

كسرنا قوس حمزة عن جهالة فمزقنا العدو ولا جهاد وباتت أمة الإسلام حيرى وأقصانا يدنسه يهود نشد رحالنا شرقاً وغربا وراعي الشعب سجان غشوم ويرتع في مرابعنا دخيل مضغنا قلب حمزة وانتشينا مؤامرة يدبرها يسهود

وحطمنا بلا وعي نباله وشردنا الطغاة ولا عدالة وبات رعاتها في شرحالة ويعبث في مرابعه حثالة وأولى أن نشد له رحاله وسفاح يسن له نصاله يطارد في حضارته الأصالة ننوق المرأو نجني وباله ويرعاها عميل لا أباله

<sup>(</sup>١)ديوان في رحاب الأقصى .

<sup>(</sup>٢)من مقدمة الساعر على القصيدة.

وكذلك من قصيدة "أمس واليوم" (١) لنفس الشاعر والتي يقارن فيها بين ماضي المسلمين المشرق بالنور والإيمان، وبين حاضرهم المعتم التعيس الذي استبيحت فيه الديار وساد فيه الذل والعار، حيث نظم هذه القصيدة عندمًا سرى إلى أذنيه أذان المسجد الأقصى عبر الأثير فحرك وجدانه وكانت هذه القصيدة من وحي الأذان ... يقول:

كان لحن الحياة فينا أذاناً يملأون الوجود براً ونوراً ونوراً وإذا اللحن صيحة من رقيع فغدت أمتي مع اللحن سكرى كان أمس الأباة مشرق فجر فأذل العدو منا جباها واستبيحت ديارنا لعدو

يتغنى به الأباة الصيد حين يصحو إلى الأذان الوجود وإذا الثرى في المعامع عود يرسل "اللحن" فاجر عربيد وإذا اليوم في حمانا اليهود وتلاشى من راحتينا الحديد وسلاح الحكام فينا وعود

وسوف يطول بنا المقام إذا ما رحنا نستعرض قصائد الشاعر الإسلمي الملتزم الأستاذ يوسف العظم، الذي وقف قلمه وحياته في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والتصدي لمن يحاول النيل منها أو تشويه حقائقها، ولكن يكفي هذا القدر المعبر من الأبيات الجريئة التي تطفح بالصدق وقوة العاطفة، ويكفي أنها صادرة من شاعر ملتزم بمباديء الإسلام وتعاليمه في حياته وسلوكه وأدبه.

وفي قصيدة بالغة الحزن شديدة التأثير، وكأنها جاءت اسم على مسمى، وهي قصيدة "أشجان الإسلام"( $^{(7)}$  للشاعر صالح عبد الله الجيتاوي $^{(7)}$  والتي نظمها سنة المسلمين، ورثى فيها دولة الإسلام ومآسى المسلمين، ورثى فيها دولة الإسلام

<sup>(</sup>١) في رحاب الأقصى ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان صدى الصحراء / صالح عبد الله الجيتاوي.

<sup>(</sup>۳) شاعر اردنی معاصر

التي سقطت وانطمست آثارها، وتقسمت ديارها، وتعددت أقطارها، فسادها الضعف، واعتراها الهوان وعمها الظلم وشاع فيها الفساد، فتكالبت عليها الأمم، وتسلط على مقدراتها الأعداء، ورموها بأبشع وسائل النهب والقهر والاستعمار ... يقول الشاعر:

لا تسال العين فيمنا الدمنع التسان انظر إلى دولة الإسكم قد طمست أنصت .. فكم أنسة للقدس ليسس لسها دهر طوى الأرض فيه النحس وانتكست المكم جسور .. وحسر القسوم غيبسه الموبقات دساتير محكمسة يا أمتى طال تغريب نكابده أعدؤانا قد رمونا بالشتات وما قد رسيخوه بدعوى الكفر يسترها كفر فيأناه .. فانحلت أواصرنا والكسل يضرب عشواء ولا أمسل من (الفلبين) تكوى القلب نائدة في كل يـوم بـأرض الـهند مجررية حدث ولا حسرج ممسا تحدثسه وذبح (أسمرة) لهو يمارسم وفي (فلسطين) .. أهوال وملحمة (والقدس) ترسل أناة مقطعة في كل شبر بارض المسلمين تري وحالهم مئل أيتام بمؤدبة الجهل يقعدهم .. والفقر يسحقهم

طغت على القليب آلام وأحرزان أركائها وانبرت للكفر أركانها راياتــه وبريـد الغيــب غربـان سجن بــه مــن صنــوف القــهر ألــوان في الشرق والغرب مرفيوع لها شان خلف السراب .. ولم يبتل ظمان أدراك ما دبروا فينا وما زانوا أبوس عرقية والكفر ألوان فكل قطر له فلك وربان كتائه أفقه بيد وكثبان تجيبها بعويل الشكل تطوان لإخوة لرضي الأبقار ما دانوا في وصف أهوال ما يلقاه (أفغان) من (الأحابيش) بتار وطعان يزجى لها الأهلل (شارون) (وديان) تمضى هباء فما في القوم من كانوا مجازراً ما لها قاض وميزان يكسو وجوهم بيوس وحرمان والداء يقتلهم .. والسرد إذعان

وبعد هذه الجولة المأساوية التي استعرض فيها الشاعر أحبوال المسلمين المؤلمة ورسم أشجانهم البائسة التي يكاد أن ينقطر لها قلب الإنسان السوي، فكيف بالمسلم الغيور، بعد ذلك يلتفت الشاعر، فيخاطب أمته وبأسلوب استفهامي مباشــر باحثاً ومتطلعاً إلى اللحظة التي تتخلص فيها من الأسى القاتل والذل القامع الذي ترزح تحته وتقاسى مرارته والذي لا يكون إلى بترك الباطل ومجانبة أهله، والعودة إلى دين الله السليم ومنهجه القويم، متخذة العبرة من تاريخنا العتيد وماضينا المجيد دليلا ومرشدا إلى حاضرنا ومستقبلنا، يقول:

يا أمتى .. هل لهذا الليال آخرة وهل لهذا الأسي والذل فرقان؟ عودي إلى الله عودا مخلصا ودعسي

موارد الكفسر إن الكفسر خسسران ومحصى الدرس من تاريخنا تجدي (العز ما كان إلا كان إيمان)

أغواره يستطيع أن يؤكد أن أمتنا الإسلامية لم يقو على اقتصامها عدو أو النيل منها والسيطرة عليها أحد ما كانت متسلحة بسلاح الإيمان والوحدة، وأنه لم ينفذ عليها أعداؤها إلا عندما تخلت عن هذه الأسلحة وجرت في ساحات الإلحاد والتمزق والشَّنَات، وقياساً على ذلك فلن تسترد هذه الأمة هويتها إلا بالعودة إلى ساح إيمانها وقلعة وحدتها وإنا لمنتظرون.

و هذه نغمة إسلامية جديدة للشاعر محمد مصيطفي حمام(١) الذي نظم قصيدة بعنوان "يا رب"(٢) يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى شاكياً أحوال المسلمين وما انتابهم من المحن والمصائب، وما اعتراهم من دواعي التفرقة والانقسام، حنى تكالبت عليهم الأمم وكثر الأعداء فسيطروا على مقدراتهم وتحكموا فيي أموالهم وأحوالهم .. يقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) شاعر مصري معاصر.

<sup>(</sup>۲) ديوان حمام.

يا من يجيب التائبين دعاك من المسلمون ودينهم في محنة وأراهم متفرقين كأنهم وأراهم قد مكنوا لعدوهم صال العدو عليهم متجبراً

صدق المتاب فهل يجاب سواله لم يخف حالهم عليك وحاله جسم سوي مزقت أوصاله فتملكت أعناقهم أغلاله واشتد فيهم بطشه ونكاله

وكما ترى فإن الشاعر هنا وهو يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لم يقصر الدعاء على نفسه وهمومه الشخصية، بل تعدى ذلك إلى جماعة المسلمين وهمومهم وما طرأ عليهم من سوء المآل وتبدل الأحوال، ونراه في خاتمة القصيدة يكرر التوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل، بأن يلزم المسلمين المهدى وطريق الصواب ويمن عليهم بالخلاص والنجاة من كل المآسي والمصائب التي تعسترض سبيلهم، حيث يقول:

يا رب ألزمنا صراطك تنصرف عنا مآسي يومنا ووباله

وأعتقد أن الشاعر وهو يتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير في أن ينقذ هذه الأمة مما هي فيه من سوء الأحوال، وقلة الشأن إنما كان قد قطيع الأمل وفقد الرجاء في مقدرتها علي الوحدة والانتصار على النفس والخيروج من المزالق والعقبات التي تمر بها؛ لهذا نراه يرفع يديه إلى السماء ويستعين بالله العلي القدير في أن يهدي هذا الأمة ويقيلها من عثرتها، ويلم شعثها ويوحد كلمتها وصفوفها.

ويسطر الشاعر الشيخ محمد المجذوب<sup>(۱)</sup> قصيدة مؤثرة سنة ١٤٠٢هـ حول هذا الموضوع الذي يجسد آثار سقوط الخلافة الإسلامية، بعنوان "جراح الإسلام" ومطلعها:

قد أبت مقلتاي إلا جمودا "فأنقصا من ملامتي أو فزيدا"

<sup>(</sup>۱) محمد المجذوب: شاعر سعودي معاصر - عمل مدرساً بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة (۲) ديوان آلام وأحلام ص ۱۰۰.

صور فيها من واقع المشاهدة ما تقاسيه هذه الأمة الإسلامية من أقصاها إلــــ أقصاها من ويلات ونكبات وجراحات تلهب المشاعر وتوجع النفس وتدمى القلب، وبرغم ذلك تأبي العين إلا جمودا، فيتصدى لها بقلمه وبيانه، وهو الشاعر الذي نذر حياته يدافع عن المسلمين وينافح عن قضاياهم، يقول:

> تركنا القدس تستغيث وبيرو (فبت ایلاند) (والفلبین) آلا وبتركية الشقيقة ما ينفك . وضحايا الإلحاد في (مقديشو) هـز وبصحراء مغرب العرب اليو محن تضحك الغوى وتستبكى لو مضينا في سردها عجز العقل

ت تتهاوى ليس العقوق الوحيدا<sup>(١)</sup> ف المآسى لمن أراد شمودا جرح الإسلام ترأ جديدا ت بأحداثها الجسام الوجسودا م أعاجيب قد تشيب الوليدا بأبعادها الحليام الرشايدا ولم يستطع لها تحديدا

وكيف يتم تحديد مآسى المسلمين وحصرها وقد أصبحوا مطية لمسن هب ودب، يرتع في خيراتهم، وينهب ثرواتهم، ويتسلط عليهم، بينما حكامهم مشخولون بالخلافات والمناوشات الشخصية التي تزيدهم تمزيقاً وشتاتا رغم تمزقهم وشبتاتهم، وهم وحدهم الذين يتحملون مسؤولية هذا التمزق والهوان فيقول:

شغلوا بالخلاف والخصم يقظا ن لتمزيقهم يعد الحشودا هل دروا أن كل غزو على الإسلام منهم قد استمد الوقودا

بيد أن الشاعر وهو المعايش لقضايا أمنه والمعاصر لأحداثها، يعتبر أن الضربة القاضية والمصيبة الكبري التي أصابت الإسلام وأثرت في وحدته وكيانه هى تلك الطعنة الخائنة التي رمى بها (الدونمي) ربيب الغرب ويهود الدونمة: مصطفى كمال في قلب الأمة الإسلامية ممثلة في الخلافة العثمانية، التي أطـــاحت

<sup>(</sup>١) تتهاوى: تسقط.

بهذه الخلافة، فانفرط عقدها، وانشعبت حبال الود والصلات الطيبة فيما بينها وفتحت صفحة جديدة في دنيا الصراع والمناوشات ... فيقول:

طعنة (الدونمي) في قلبها البو إلى الآن لم تجدد تضميدا حطمت دولة الخلافة فأنبت إخاء كان الرباط السعيدا فغدونا من يومها في صدراع ليس يألو في عقدنا تبديدا

و هكذا تتضح أهمية الحفاظ على وحدة المسلمين، وعدم السماح للمارقين والعابئين في فصم عرى هذه الوحدة والمساس بها؛ لأن أي غلطة من هذا النوع تجرّ وراءها أغلاطاً ومشاكل لا عدّ لها ولا حصر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وفي قصيدة للشاعر الدكتور عدنان علي رضا النحوي<sup>(۱)</sup> بعنوان "ملحمة القسطنطينية"<sup>(۲)</sup> التي وقف بها على مدينة اسطمبول سنة ٢٠٦هـ وأودع فيها الكثير من الذكريات والانطباعات التي شاهدها في دار الخلافة السابقة، وذكر فيها أمجاد الخلافة وماضيها المجيد، ثم يخلص أخيراً إلى وصف أحوال المسلمين البائسة، حيث راعه وأقلق خاطره أن القدس وفلسطين أرض القداسات ما زالت تئن تحت نير الاحتلال الصهيوني الغاشم، وأن المسجد الأقصى الشريف ما فتئ كذلك يقبع تحت الأسر، وساءه جداً أن ساحاته قد أصبحت ملعباً للسواح ومسرحاً للعابثين واللاهين.

يقول الشاعر وهو يوجه الخطاب إلى روابي مدينة استمبول:

تلفتي يا ربى استامبول واذكري هلا نظرت إلى الأقصي ولفته ما بالك اليوم حولت الهوى وجرت هذي فلسطين ما زالت مرابعها

داراً وأهلاً وحبلاً شد من عصب لكل جار نقي العهد محتسب أطياب ريحك في مستقع خرب ساحاً لكرا لله منسرب

<sup>(</sup>١) عدنان على رضا النحوي.

<sup>(</sup>٢) ديوان: ملحمة القسطنطينية.

هنا الجهاد فمن يصدقه قام له ومد للخلد من درب ومن سبب يا ويح نفسي والأقصى منازله أضحت منازل من لهو ومن لعب

ويلاحظ هنا أن الشاعر وهو يربط بين ذكرياته في مدينة استمبول وما سبق ذلك من سقوط الخلافة العثمانية، ثم ما تبع ذلك من تحول أنظار تركيا جهة الغرب من جهة، وبين احتلال فلسطين من جهة أخرى؛ ليؤكد على أن هذا الحدث يعتبر من أعظم وأخطر آثار ونتائج سقوط الخلافة الإسلامية، تلك الخلافة التي ظلت محتفظة بتراب فلسطين طيلة تاريخها الطويل، ولم تفرط بشبر واحد من أرضها المقدسة، كذلك نلاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات تطرق إلى ذكر الجهاد، ونوة على أن الجهاد في سبيل الله، واسترداد فلسطين المحتلة من المغتصبين هو الجهاد الصادق الذي يقود صاحبه إلى جنات الخلود، وذلك مصداقاً لقوله (عليه) (إذا احتل شبر من أرض المسلمين كان الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة).

ومن الشعراء الذين ذكروا أسباب سقوط الخلافة الإسلامية في قصائدهم وذلك بصورة غير مباشرة الشاعر محمد مصطفى البلخي (۱) الذي استغل مناسبة "وقفة يوم عرفة" وهو يرى جموع المسلمين يقفون أمامه على صعيد واحد وقد وفدوا من كل حدب وصوب، فلم يجد أنسب من هذه الفرصة ليبشهم عواطف وحرارة مشاعره؛ وليعبر بلسان الأمة الإسلامية عما يجيش في صدره مما تقاسيه هذه الأمة من أسباب الشتات وعناصر التفرقة؛ نتيجة ما رماها به أعداؤها مدن وسائل الغدر والخيانة حتى سقطت ((خلافتها الإسلامية وسقطت بسقوطها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، واغتصبت فلسطين، ومناطق أخرى حول فلسطين، وتخاذل المسلمون وتفرقوا شيعاً متباينة ودولاً متناحرة، وتخلو عن

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى البلخى / شاعر معاصر.

تطبيق شرع الله إلى ممارسة القوانين الوضيعة الجائرة والمباديء الفاسدة ... يقول الشاعر من قصيدة بعنوان "من وحي يوم عرفة" (١) ومطلعها:

يا واقفين اليوم في عرفات متشوقين لأكرم النفحات طبتم مقاماً في رحاب طاهر يا إخوتي في الله يا أخواتي

ثم يدخل في صميم الموضوع الذي قصده ونوهنا عنه آنفاً فيقول:

يا اخوتي في الله في قلبي آسى بلسان المه لعب العدد ا بمصير ها فتم سقطت خلافتها فضاعت قدسها وت قطعوا حبال الدين فيما بيننا وحمت غدت للكفر طعماً سائغاً يعد

بلسان أمتنا أبث شكاتي فتمزقت جهلاً إلى أشتات وتتالت الأيام بالنكبات وعرى العقيدة أوثق العروات يعدو عليها ساقط النزوات

ولكي تكتمل الصورة فإن الشاعر المسلم الملتزم، وكما ذكرنا في أكثر مسن وضع في الدراسة، لا يستطيع في مثل هذا الموقف أن يكتفي بعرض المشكلات والحوادث التي تعترض سبيل المسلمين وحياتهم وظروفهم دون أن يسهم في إسداء النصيحة لهم، أو المشاركة في إيجاد الحلول التي يراهسا مناسبة لهم، دون أن يخرجه ذلك من الدائرة الفنية للشعر، كاعتباره - مثلاً - نوعاً من المواعظ التقريرية أو النصائح المكرورة، وهذه هي بالضبط وظيفة الشعر الملتزم السهادف الذي لا يعترف بمقولة الفن من أجل الفن، وهذا ما فعله الشاعر البلخي إذ يقول:

أبناء هذا الدين لمــوا شـملكم عودوا إلى دين يوحــد بيننـا إن اختلاف عروقكم ولغـاتكم هذي الحواجز بين كل بلادنــا

وأنا أبشركم بنصر آت فأواصر الإيمان خير صلات قد ذاب في يوم على عرفات والله يا إخوان .. صنع عداتى

<sup>(</sup>١) ديوا قنديل السعادة / محمد مصطفى البلخى.

وباعتقادي ليس أبلغ من هذه النصائح التي صاغها الشاعر في قالب شعري متين السبك، جزل الألفاظ، حافل بالصور البيانية الرفيعة، وصلت إلى المتلقي بكل سهولة ويسر وأثرت فيه بكل وضوح بدون غموض أو التواء، وهذه هي صفة الشعر الممتع والمفيد.

وإزاء هذه الأوضاع المأساوية التي تعيشها أمتنا الإسلامية، يبلغ الأسى مداه والحزن مبلغه عند الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي<sup>(١)</sup> الذي طاف بنا في رحلة شعرية شاملة وحلق في آفاق فنية رحبة مستعرضا فيها أوضاع وجروح أمتنا الإسلامية النازفة التي تقشعر لها الجوارح، ويندى لها الجبين.

ففي قصيدته "لا تسألوا عن أمتي "(١) والتي استهلها متعجبا من تماسكه ورباطة جأشه أمام هذه الأوضاع ، ثم من تقوقع هذه الأمة وعدم ثورتها على مثل أوضاعها الراهنة حيث يقول:

عجبا لقابك كيف لا يتفطر عجبا لعينك كيف لا تبكي دما عجبا لقومك يخفضون رؤوسهم عجبا لأمتك التي لا ترعوي

وأسود حزنك في فؤادك ترزأر والحق يسلب والكرامة تهدر والذل فوق رؤوسهم يتبختر عن غيرها لاتشعر

بعد ذلك يتحول الشاعر إلى تجسيد جراحات هذه الأمة الراعفة، وإلى رسم صورة حية لمآسيها وهزائمها المتكررة أمام أعدائها الذين فرضوا أنفسهم عليها، فعائوا فيها فسادا واستولوا على خيراتها، وبثوا سمومهم وأفكارهم الخبيثة، وجربوا عليهم أسلحتهم الحسية والمعنوية، كل هذه المآسي، والأمة قابعة مستسلمة بحيث لاحس ولا حراك ... يقول:

لا تسألوا عـن أمتـي وجراحـها إن البغـاث بأرضـها يستنسـر

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن صالح العشماوي / شاعر سعودي معاصر له عدة دواوين شعرية.

<sup>(</sup>٢) ديوان با أمة الإسلام.

في أرضها المعطاء يختلع الضحى يجبى اليها الفكر سما قاتلا ويجرب الأعداء شر سلحهم يتقاسم الأرض الضلال وأهله وبلانا هجرت مبادئ دينها تاهت سفائنها فما خاضت بها سار الزمان السي الأمام وأهله

خوفا، ويختال الظالم ويفخر فمبادئ تنسى وأخرى تشهر فيها ويغفل عن حماها المعشر غرب إباحي وشرق أحمر وغدت على نخب المبادئ تسكر بحرا ولا هي في الشواطئ تظهر وبلادنا بخلافها تتاخر

بعد هذا التصوير الرائع لأوضاع المسلمين ومآسيهم، بتساءل الشاعر مستغربا ومستهجنا من هؤلاء المسلمين، وهذا التمزق والتقاطع الذي يسود صفوفهم ويقطع أرحامهم، والذي يقابل في الوقت نفسه التهافت على الغرب والترامي على أقدامه، والاغتراف من أفكاره ومبادئه الفاسدة، وفيي ذلك منتهى الاستغراب والاستهجان حيث يقول:

ما بال قومي قطعوا أرحامهم منحوا يد الإلحاد حبل عقولهم

وتقربوا للمعتدين وأصهروا جهلا وفي غرب الضياع تبعثروا

وأمام هذا الوضع المستغرب، يمد الشاعر يده، ويرفع صوته محذرا وموجها أبناء أمته وإخوانه للالتزام بمبادئ ديننا الإسلامي، والاغتراف من نهم عقيدته ومبادئه الصافية، حيث يطيب المقام ويصفو الوئام فيقول:

يا إخوة الإيمان نهر عقيدتي نهر روافده تصفق للنسدى نهر من الإسلام يبدأ نبعه

يجري وقد شكت الجفاف الأنهر طربا يحيط بها البساط الأخضر وعلى مرافئه يطيب المنظر

يتضح من هذه الأبيات المليئة بالصور الرائعة والخيال الخصب، أنها تحمل في ثناياها هموما كبيرة وأشجانا عظيمة أثقلت كاهل الشاعر الذي حاول في ها أن يلمح أكثر مما يصرح، حيث ما زال في جعبته الكثير من مآسي وجراح هذه الأمة

النازفة، والتي لا يدملها إلا العودة إلى الإسلام، وتطبيق ما جاء في دين الإسلام الذي يحث على الأخوة والوحدة والحياة الحرة الكريمة.

وفي نص يحرك المشاعر ويهز العواطف والوجدان، نظم الشاعر يوسف إبراهيم سنة ١٩٩١م قصيدة بعنوان "الكوكب الآفل" (١) وقد تضمنت الكثير من المعاني والعواطف الإسلامية المتوهجة التي تستثير الوجدان وتلهب الأحاسيس حيث استهلها برسم صورة زاهية للخلافة الإسلامية الغابرة (١) وذلك قبل أن يبكيها بكاء مرا ويرثيها رثاء شديدا (١) ثم يبين أسباب سقوط هذه الخلافة وما اعترض ذلك من مقدمات وملابسات (١)، وقد ذكرنا ذلك في الفصول السابقة وبعد ذلك يستعرض الشاعر نتائج سقوط الخلافة وأثر ذلك على الأمة الإسلامية جمعاء، وقد عقد عدة مقارنات تبين كيف كان حال المسلمين إبان الخلافة، ثم ما طرأ عليه بعد السقوط، ذاكرا أن النور صار ظلاما، والطبيعة الفاتنة الغناء أضحت قفرا ويبابا، والحصون الشامخة بالعز والسؤدد أصبحت سجونا للشرفاء وقيودا للأحرار، إلى غير ذلك من الشامخة بالعز والسؤدد أصبحت سجونا للشرفاء وقيودا للأحرار، إلى غير ذلك من فنيا مميزا حيث يقول:

حتى هوى صرح الخلافة فاستحال الفجر ليلا واستحال النصر خسرا ورياض جنات تفيأنا الظلل بها فعساد الظلل قفرا وكنوز أمجاد من التاريخ قد أضحت من الأمجاد صفرا وهناءة مبسوطة النعماء عاد نعيمها الريان في الأجفان جمرا ونمير نبع دافق السلسال عاد شرابه المعسول في الأفواه مرا وحصون أمن شادها الإسلام صار الأمن في أكنافها سجنا وقهرا

<sup>(</sup>١) مجلة الوعي / ومضان ١٤١٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الثاني ص.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الأول ص.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل الرابع.

بعد ذلك يتحول الشاعر إلى مخاطبة الأمة الإسلامية التي استسلمت للسبات و أخلدت للدعة الخمول، وغرقت في متاهات الملاهي والمساخر، حتى فقدت أهميز اتها وأعظم مقدراتها ومقوماتها، والتي استطاعت بها أن تقود الدنيا عدة قرون فيقول:

يا أمة نامت على ذل مخدرة وطال به الرقود واستسلمت للقيد خانعة، وما ثارت على ذل القيد و واستسلمت للقيد خانعة، وما ثارت على ذل القيد و تستعذب الأحلام لاهية فيغرقها صريخ اللهو في ليل مديد وتسير واهية الخطا والأرض تحت مسيرها المكدود مائجة تميد وتظن أن العيش جنات تزخرف وهي تدفن في اللحود وسلاحها فقد المضاء ولم يعد في ساحة الميدان ذا بأس شديد والمبدأ الأعلى يكاد الكفر أن يغتال سيؤدده المجيد وكتابها كانت كتائبه بياي الذكر تجتاز الحواجز والسدود بمحجة بيضاء ساطعة الهدى كالنور تكتسح الضلالية والجحود أضحت معطلة وقد عصف الظلام بنورها الهادي ومنهجها الرشيد

بكل هذا التبكيت وهذا الزجر ينعت الشاعر هذه الأمة التي أصبحت مخدرة الإحساس، فاقدة الشعور، تستعذب العذاب وتستمرئ القيود، وتذعن للسلب والنهب، قد فقدت مصداقيتها، وأضاعت مضاءها وفاعليتها، فخسرت في ذلك كلل شيء يصلها بماضيها المشرق العزيز، وقد أجاد الشاعر في اختيار الألفاظ الموحية بأسلوب جزل فصيح ومعان واضحة تدخل القلب بدون استئذان.

رَفَعُ عبر (ارَّحِيُ (الْخِثَرِيُّ (اَسِكْتُهُمُ (الْإِزْدُوكُرِيُّ (سِكْتُهُمُ (الْإِزْدُوكُرِيُّ (www.moswarat.com

# الغصل السادس

الحنين إلى إحياء الخلافة والدعوة إلى الوحدة الإسلامية

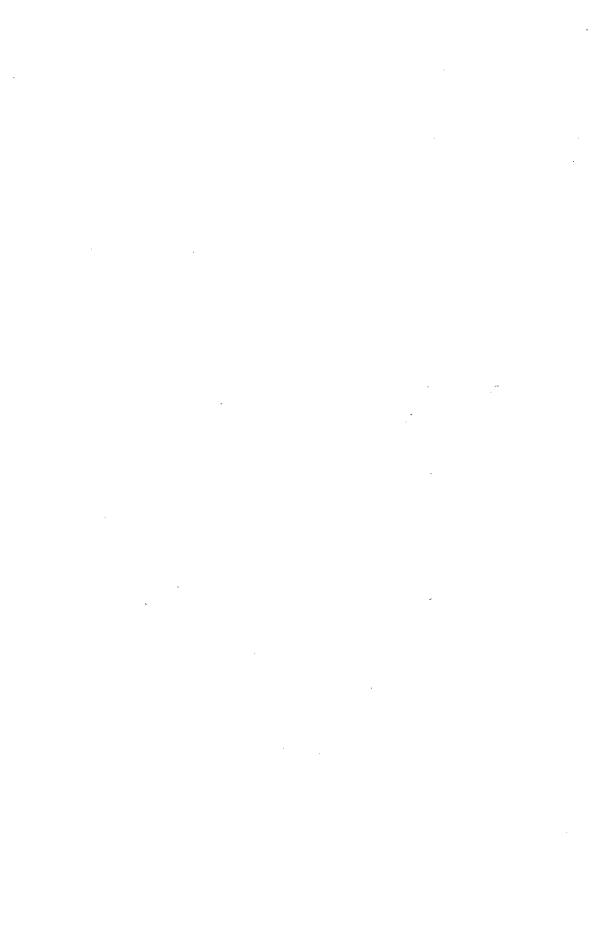

رَفَحُ معبس (ارْرَعِمَ إِلَّهِ الْلَخِشَّ يَّ (الْسِكَنِيرُ) (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكُ مِسِي www.moswarat.com

#### الغصل السادس

### الحنين إلى إحياء الخلافة والدعوة إلى الوحدة الإسلامية

ذكرنا في الفصول السابقة من هذا الباب شعر الأصداء الذي رثيت به الخلافة الإسلامية بعد سقوطها، والمشاعر الفياضة والعواطف الجياشة التي سجلها الشعراء حيالها، وخاصة عندما وقفوا على مدائنها ومواقعها وآثارها، ثم ما رسموه لها من صور زاهية ومواقف بطولية خالدة أيام عزها ومجدها، وما وصلى اليه حال المسلمين من السوء والهوان.

والحقيقة أن الناظر في مضمون ما قاله هؤلاء الشعراء، سوف يجد ضالته ويروي نهمته من ذلك الشعر الذي وصف الحقيقة المؤلمة والواقع المرير الذي أصاب هذه الأمة عندما سقطت خلافتها، وتحالفت عليها قوى الإستعمار، وتضافرت ضدها عناصر الشر، وأماطت اللئام عن وجهها القبيح ونواياها السيئة، وصبت على دولة الخلافة والدول الممتخصة عنها من أنواع البلاء وأصناف العذاب ما يفوق الوصف ويقصر عن ذكره اللسان.

هذا بالإضافة إلى أنهم وقفوا حجر عثرة في سبيل وحدتها وتقدمها، وزرعوا من أسافين التفرقة وبثوا من أسباب الخلاف ما وقف سدا منبعا في وجه أي وحدة شاملة لهذه الأمة حتى الآن، وحال دون إحياء وإقامة الخلافة الإسلامية التي يتطلع اليها جميع المسلمين، تلك الخلافة – وكما عرفها المسلمون – التي ظلت السد المنبع والدرع الواقي للأمة الإسلامية أمام مطامع الأعداء التوسعية ومحاولة المساس بوحدتهم أو اختراق صفوفهم.

ذلك أن (وجودها في المسلمين يتضمن لديهم معان سامية كثيرة من أجلها:

أولا: أن بقاء الخلافة يعني وجود نظام سياسي يجمع شمل المسلمين مهما بلغ واقع حال هذا النظام ووصوله إلى مستوى محزن من الضعف والرمزية بفعل الدسائس الاستعمارية.

ثانيا: أن بقاء الخلافة دليل على استمرار تاريخ المسلمين في ظل شعار سياسي

ثالثًا: أن بقاء الخلافة يعني بقاء الرباط الذي يبرر للمسلمين الاشتراك والمسلهمة في الدفاع الدولي عن حياض المسلمين وصفوفهم، وإقامة ألوان التعاون فيما بينهم.

رابعا: أن بقاء الخلافة يقضي – في أدنى الحدود الرمزية: بـأن لا تقوم بين بلادهم حواجز مصطنعة، وهذا يعني اشتراك الشعوب في ديارهم، وتمتعهم بحريات تنقلهم وتملكهم وتجارتهم وسائر مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية فيها)) (١)

من أجل ذلك كله بكى المسلمون الخلافة، وحق لهم أن يبكوها، وقام الشعراء بتصوير هذا الحدث الجلل والتعبير عن ذلك الموقف المشير، مجندين أنفسهم كمنارات هداية، ومسخرين مواهبهم كأصوات إعلامية عالية لتجسيد الموقف، وإلقاء الضوء عليه بكل أمانة واقتدار وواصلت قافلة الشعراء مسيرتها الإعلامية الهادفة، ترسم لأجيال المستقبل طريق الأمل المنشود، وسبيل الوحدة الواجبة، متطلعين ومستشرفين إلى إحياء الخلافة الإسلامية – تلك المنارة المفقودة والفريضة الغائبة – وإظهارها إلى حيز الوجود.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني: أجنحة المكر الثلاثة ص ٣١٥.

وفي هذا الفصل الأخير من الباب الثاني سوف نستعرض باذن الله تعالى لطائفة من الشعراء الذين شاركوا في الحنين إلى إحياء الخلافة الإسلامية والدعوة إلى وحدة هذه الأمة والتي هي مطلب لجميع المخلصين من أبنائها.

وقد أسهم في الاستشراف لإحياء الوحدة والخلافة الإسلمية هذه شعراء مخلصون من مختلف ديار العرب والمسلمين، وسجلوا صفحات مشرقة في كتاب شعرنا العربي الحديث، كانت هي الزاد الوجداني والغذاء الفكري لأجيال أمتنا العربية والإسلامية المعاصرة؛ لتنير لهم الطريق وتقودهم إلى تسنم ذروة الشرف وقيادة العالم من جديد.

ومما هو جدير بالذكر أن الشعراء العرب المسلمين ظلوا طيلة قرون طويلة في ظلال الخلافة العثمانية، وخاصة إبان عهدها القوي، دون أن نلمح في شعر أحدهم أدنى معارضة للوضع القائم، أو محاولة لشق العصا، أو حتى إبداء الضجير والامتعاض منه، وظل الأمر كذلك حتى ظهور عوامل الضعف على الخلافة العثمانية ومن ثم سقوطها واختفاؤها عن مسرح التاريخ، وعندها أظهر عدد منهم حماسهم لإحياء الخلافة الإسلامية، ولكن هذه المرة بحيث تكون قيادة عربية، معالين ذلك بأن الخلافة منذ بدايتها نشأت بين ظهرانيهم وعلى يديهم، وظلت قرون طويلة وعهودا مديدة، والخلفاء هم من العرب بل من قريش نفسها، مصداقا لقول الرسول ( الأثمة من قريش).

ولما كانت الخلافة الإسلامية وعلى مدار التاريخ ظلت تخضع في كثير من الأحيان للجنس الأقوى من أجناس المسلمين المختلفة، ويتولى شؤونها من يملك القدرة المادية والمعنوية خاصة عندما قل شأن العرب وضعفت شوكتهم، فإن الناظر إلى أوضاع المسلمين الحالية وقدراتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سوف يرى أن الجنس العربي اليوم يتميز عن باقي الأجناس الأخرى بهذه المقدرات والمقومات، لا سيما وأن العرب هم مادة الإسلام والفاتحون الأول، وأن الرسول

عليه السلام عربي، ولغة القرآن الكريم عربية، ولهم يد بيضاء في أعناق جميع أبناء المسلمين في كل زمان ومكان؛ وذلك لأن الفاتحين والدعاة الأوائل الذيب نشروا الإسلام في أنحاء المعمورة كانوا من العرب، وقد اعترف المؤرخون والعلماء المسلمون بهذا الفضل، ونشروه بين شعوبهم، أما في عصرنا هذا فمل زال أيضا الكثير من علماء المسلمين وزعمائهم يعترفون بهذه الريادة العربية للمسلمين وينوهون بها، وها هو الشيخ العلامة المسلم الهندي أبو الحسن على الحسني الندوي (۱) يؤكد على هذه الزعامة والريادة العربية في كتابه "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" وذلك تحت عنوان "رجاء العالم الإسلامي من العالم العربي" حيث يقول (والعالم العربي بمواهبه وخصائصه وحسن موقعه الجغرافي وأهميت السياسية يحسن الاضطلاع برسالة الإسلام، ويستطيع أن يتقلد زعامة العالم الإسلامي، ويزاحم أوروبا بعد الاستعداد الكامل، وينتصر عليها بإيمانه وقوة رسالته ونصر من الله، ويحو ل العالم من الشر إلى الخير، ومن النار والدمار إلى السهدوء والسلام) (۲)

لذلك لا نستغرب، وخاصة بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية، وما تبع ذلك من تجزئة وتقسيم للدولة الإسلامية الواحدة، وظهور العديد من الدويلات التي شاع فيها الظلم وعم الفساد، وتعرضت للغزو الأجنبي وتكالبت عليها الدول الاستعمارية، لا نستغرب والحالة هذه إذا هب الشعراء العرب للتنديد بهذه الأوضاع، والمطالبة بالوحدة العربية المنضوية تحت الوحدة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية.

وهنا لا بد لنا في هذا المقام من أن نفرق بين فئتين من الشعراء، فئة تنادي بالوحدة العربية المجردة، أو القومية العربية، وتحت عليها، وهذه الفئة لا تعنينا في

<sup>(</sup>١) الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي: رئيس رابطة الأدب الإسلامي الحديث.

<sup>(</sup>٢) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / السيد أبو الحسن الندوي ص ٢٩٤.

هذه الدراسة، لأن موضوع البحث متخصص في الخلافة والوحدة الإسلامية. أما الفئة الأخرى فهي فئة الشعراء العرب الذين ينادون بالوحدة الإسلامية أو بالوحدة العربية ولكن من خلال الوحدة الإسلامية التي هي المنبع الأساسي الذي يجب أن يتطلع إليه المسلمون.

وسوف يكون لنا مع هذه الفئة وقفات مراعين قدر الإمكان التسلسل التاريخي لنشوء هذه القصائد والغرض المتوخى منها ...

ولقد كان من أبرز هؤلاء الشعراء الذين نادوا بالوحدة العربية من خال الوحدة الإسلامية، الشاعر أبو الفضل الوليد<sup>(۱)</sup> (إلياس عبد الله طعمه) الذي نظم عددا من القصائد والمقطوعات الشعرية طالب بها العرب المسلمين أن يتصدروا لمنصب الخلافة، وتوحيد هذه الأمة، وجمع شملها، وتعزيز موقفها صفا واحدا في وجه الأعاجم والمستعمرين الطامعين بها، وعدم السماح لهم بالتغلغل في بلادهم، وما يترتب على ذلك من نهب للثروات وزعزعة وتشويه للأفكار والمعتقدات، أولى هذه القصائد قصيدة بعنوان "الرؤيا النبوية"(۲) ومطلعها:

طربت لرؤيا أشرقت فاضمحلت وقلبي لها طور عليه تجلت

وفيها يهيب بأبناء الأمة العربية كما ذكرنا آنفا لتوحيد الصفوف وصيانة وقار الدولة الهاشمية التي أسسها الرسول العربي الهاشمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم سار على نهجها الخلفاء الراشدون من بعده.

واليوم وبعد أن سقطت الخلافة العثمانية وأصبح المجال مفتوحا يدعو الشاعر العرب إلى التشرف بهذا المنصب الجليل، والتصدي لقيادة المسلمين، لما حبلهم الله به من الأسباب التي تخولهم حق هذه القيادة، خاصة وأن العرب هم مادة الإسلام حبث بقول:

<sup>(</sup>١) هو الشاعر اللبناني أبو الفضل الوليد (الياس عبد الله طعمه) الجندي المجهول.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الفضل الوليد.

بنيتم على الإسلام أضخم دولة خلافية بالمسلم أضخم دولة خلافية بالمسلمين قوية وصونوا وقار الدولة الهاشمية وأكبادها ما بين فتح ونصرة فمنها رسول الله خمير البرية وما نوزعت إلا لنزع وشرة وكونوا أمام الله أهل المبرة رآها على الإسلام أكبر منة بأطهر آيات وأطهر سنة

فعودوا إلى عهد الفتوح التي بها وما قوم الله الإسلام إلا بدولة فقل لجميع المسلمين تجمعوا بنت دولة للمسلمين بهامها سلالة إسماعيل خير سلالة لها حق سلطان وحق خلافة فلا تنقضوا عهد النبي وعهدها يجود عليكم بالعروبة منة هي الشرف الأعلى لكم تتشوفوا

ولا يقتصر الشاعر على الدعوة إلى توحيد الصفوف وجمع القوى، بل يدعو أيضا إلى توحيد النطق باللغة العربية من قبل جميع المسلمين، التي هي لغة القوآن الكريم، ويفترض أن نكون اللغة العامة للمسلمين جميعا، حيث أن الإسلام عقيدة وعبادة وسلوك، واللغة إنما هي تعبير عن هذه المعاني، فهي وسيلة لا غاية، يقول الإمام الشافعي: (إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له) ويقول فقهاء الحنفية: (للعربية فضل على سائر الأسن وهو لسان أهل الجنة من تعلمها غيره فهو مأجور) وإن الإنسان كلما ازداد معرفة باللغة العربية كان أقدر على فهم الإسلام، ولذلك خوطبت بها الأمم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يعني كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأمة الإسلامية أوناء بقية اللغات بل المسألة هكذا: لا بد للأمة الإسلامية من لغة مشتركة تنفاهم بها، وليس معقو لا أن تكون هذه اللغة غير العربية، وهمي لغة عبادتهم، وتكون إذن في هذه الحالة لغة الإنسان الأصلية لغة ثانية له، يدرج بها مع أبناء جنسه، كما يدرج العربي بالعامية، عندما نقول أن العربية هي اللغة الرسمية لا يعني هذا إثارة عصبية، فحاشا، بل المسألة أن تعلم العربية فخر لمن تعلمها، يقول

عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس إن الرب واحد والأب واحد وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي) (١)

#### يقول الشاعر:

على العرب إرسال الوفود تتابعا ليستطعوا أحوالهم ويثبتوا فيشرف كل المسلمين تعربا فلا مؤمن إلا الدي هو معرب لقد حان أن يستعربوا ويعربوا فتوحيدهم للنطق والملك واجب فلا لغة للمسلمين سوى التي ولا راية إلا التي طلعت لهم بها أشرقت بطحاء مكة حرة هي الراية العرباء تخفق للهدى

إلى كل قطر فيه من أهـــل ملتــي لساني وديني بعد ضعف وعجمــة كما شــرفوا بالشــرعة الأحمديــة وهـــذا كتــاب الله بالعربيـــة بنيــهم وأهليــهم لإتمـام وحــدة كتوحيدهـــم لله أو للخلافـــة كتوحيدهـــم لله أو للخلافـــة بــها نــزل القــرآن للأفضايـــة مبشــرة بــالعتق بعـد العبوديــة وقد ظللت أرضي وقومي وعــترتي وللمجد فوق الحصن او في الكتيبــة وللمجد فوق الحصن او في الكتيبــة

وبعد هذه الدعوة الصريحة من الشاعر لتعميم اللغة العربية في جميع بـــــلاد المسلمين، وحثهم على النطق بها في كل استعمالاتهم الحياتية لأنها لغــــة القــرآن الكريم، والتي عبر عنها الشاعر بعاطفة جياشة صادقة وأسلوب سهل قوي، وحماس بالغ، يختتم الشاعر قصيدته بتوجيه نداء إلى أبناء الإسلام في كل مكان يدعوهم إلى الوحدة والقوة والاتفاق لمواجهة الأعداء والانتصار عليهم فيقول:

ألا يا بني الإسلام كونوا عصابة ولا قدرة بعد الشتات على العددى أريد لكرم ملكا يجمع شملكم

فلا قلوة إلا بحسب وألفة بغير اتحساد فيه توحيد غايمة وتوحيد أوطان ونطق ورايمة

<sup>(</sup>١) الإسلام / سعيد حوى ط٢ ص ٣٤١.

وهكذا نلمح من هذه الأبيات حرارة النداء الذي وجهه الشاعر إلى أبناء أمته، وأنه لا سبيل لهم إلى استعادة أمجادهم واللحاق بركب المدنية والتقدم إلا بلم الشمل ووحدة القوى واللغة والغايات والأهداف.

وفي قصيدة "المكية" (١) يضرب الشاعر أبو الفضل الوليد أيضا علي نفس الوتر، حيث يدعو إلى إقامة الدولة العربية، وإجراء الوحدة الإسلمية، وأن يشد المسلمون بعضهم أزر بعض ويكونوا كالبنيان المرصوص، متخذين من الدين الواحد واللسان الواحد جوهر التمسك بهذه الوحدة .. فيقول منها:

الدولة العربية الكبرى بكم توحيدكم شه منه وحددة وتجمعوا أمما وصيروا أملة كونوا كبنيان يشدد بعضه لا شيء يفصلكم وهذا دينكم

ولكم تعود على الفجاج الأكدر لجموعكم فخذوا برأي مدبر فالملك أعظم بالعديد الأكثر بعضا فيأمن كل ريسح صرصر ولسانكم فتمسكوا بالجوهر

أما في قصيدة "البغدادية" (٢) فيسير فيها الشاعر " أبو الفضل الوليد" أيضاعلى نفس المنهج، وفيها يحث العرب على إقامة دولة قوية الأساس مهيبة الجانب، ويحذر هم من شر الدخلاء والأعاجم وخطورة تحكمهم في مصالحهم وأمورهم فيقول:

يا أيها العرب الأحامس حاذروا وتجردوا المكرمات وجردوا لا خير فيكم والأعاجم بينكم شدوا وشيدوا دولة عربية

شر الدخيل فدأبه الإفساد دون الحدود البيض وهي حداد يتحكمون فتحكم الأحقاد يرجى لها بعد الفناء معاد

<sup>(</sup>١) ديوان ابي الفضل الوليد.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الفضل الوليد.

وأخيرا ومن قصيدته "الجهادية"(١) التي رئي في بدايتها الخلافة الإسلامية(١) يخلص الشاعر في خاتمتها فيوجه النداء إلى أبناء الأمة المسلمين، العاكفين في بيت الله الحرام وحول الكعبة المشرفة، ويحتم على إقامة علم الجهاد، وتحرير الأوطان من الدخلاء والغاصبين، وأن يجمعوا الصفوف متحدين تحت راية واحدة، لمحاربة هؤلاء الأعداء، فإما النصر والعيش الحميد، وإما الشهادة وحسن الخاتمة في جنات الخلود ... قال:

> يا عكفا حول الحطيم تحطموا هلا بطشتم بطشة كبرى بها فإلى الجهاد إلى الجهاد تصارخ صفوا كتائبكم وروضو خيلكم و تعاونو ا متعار فین بر ایسة في ظلها نيل الشهادة والعلا الحسنيان وقد علمتم نصرة

غيظا وكل في الوغي حطام تتحرر الأوطيان والأحسرام وعلى الجهاد على الجهاد زحام و نفو ســـ كم فالظــــافر العـــــزام حفت بها الأملك والأعلم وأمامها الجنات والإكرام وشهادة فالمؤمن المقدام

و لا ريب أن هذه الواجبات الإسلامية التي أشار إليها الشاعر في ما سبق من قصائد وأبيات، والمتمثلة في استنهاض همم العرب واستدعائهم لحمل أمانة الوحدة والخلافة الإسلامية، منفدا الأسباب التي تدعوا لذلك، ثم تركيزه على اللغة العربيسة و أهميتها في الوحدة الإسلامية، إذ يحض جميع شـعوب المسلمين إلـي تعلمها و إتقانها، ليتسنى لهم بذلك فهم القرآن الكريم - دستور المسلمين - وفهم أحكام الإسلام من خلاله حتى أنه لا يعتبر من لا يتقنها: مؤمنا مكتمل الإيمان وذلك بقوله:

فلا مؤمن إلا الذي هو معرب وهذا كتاب الله بالعربية

<sup>(</sup>١) ديوان أبي الفضل الوليد.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الأول.

وهذا لعمري واجب عربي إسلامي شريف يجب الاهتمام به وإعطائه حقه من الممارسة والتطبيق.

كذلك أشار الشاعر إلى أهمية وضرورة إعلان الجهاد المقدس ضد الدخلاء والمفسدين في ديار الإسلام، والالتفاف حول راية واحدة تتمثل فيها وحدتهم الروحية والمعنوية إلى جانب وحدتهم الحسية الشاملة.

وهكذا عبر الشاعر أبو الفضل الوليد عن مشاعره وأحاسيسه الإسلامية تعبيرا وجدانيا صادقا، بشعر يفيض بالحماس الحار لكل ما يهم الإسلام والمسلمين، ونستشعر فيه كل معانى الشعر الإسلامي الهادف والأصيل.

واستمر الشعراء ينسجون على منوال القيادة العربية، ويشاركون مشاركة مبكرة في هذا الموضوع، وقد سرت في شعرهم روح جديدة تطفح بالحماس الشديد والشوق البالغ، منطلقة لعودة الخلافة الإسلامية إلى حظيرة أبناء الأمة العربية، وإناطتها بزعيم عربي جدير بحمل هذا المنصب، خاصة وفي مثل هذه الظروف التي استفحل فيها أمر الحركات الكمالية والاتحادية في تركيا، التي أحيت فكرة القومية التركية وتعصبت للجنس التركي، وتنكرت لغيره من أجناس الدولة العثمانية ومنهم العرب، الذين ذاقوا الأمرين، وتعرض أحرارهم ومفكريهم للقتل والاعتقال من قبل المتعصبين الأتراك، الأمر الذي دعا بالبقية الباقية من هؤلاء الأحرار لعقد آمالهم على شريف مكة الحسين بي على رحمه الله.

- نظرا لما كان يتمتع به من منزلة قيادية ودينية واجتماعية، وأملوا فيه تخليص العرب وبقية المستضعفين في أمم الإسلام، وإنقاذهم من سوء الحال التي وصل إليها أبناءهم الغارقين في معميات الجهل، والعالقين بين براثين الفقر والمرض، ووسط أجواء من الإهمال والتعتيم، ولما كان الشريف الحسين قد نذر نفسه لمثل هذا الدور منذ فجر شرارة الثورة العربية الكبرى، ويعتبر رائد العرب إلى الحرية والتحرر من ربقة الكماليين الأتراك، فقد لقى

من المصايقات والمكائد والمؤامرات الشيء الكثير، ورغم ذلك فقد "صمد الحسين في الحجاز ولم يقبل بأي تهديد، ومحاولات لي الذراع لم تفد، وفي الحسين في المجاز ولم يقبل بأي تهديد، ومحاولات لي الذراع لم تفد، وفي الأمير عبد الله توافدت إليه الوفود من مجمل الأقطار العربية والإسلمية، وتمت مبايعة الشريف حسين بالخلافة، ووقف الشريف حسن المنتخب خليفة للمسلمين خطيباً في الوفود حيث قال "لا أتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد، لا أقبل إلا أن تكون فلسطين لأهلها العرب أقول لأهلها العرب، لا أقبل بالتجزئة ولا أقبل بالانتداب ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب، وإذا رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه فإني أرفض المعاهدة كلها، أقول المعاهدة كلها ولا أوقع المعاهدة قبل أخذ رأي الأمة"(١).

على أثر ذلك هب الشعراء يشيدون بدور الشريف الحسين بن علي في الاضطلاع بحمل الخلافة العربية الإسلامية، ودوره المنتظر، فنظم الشاعر / الشيخ سعيد الكرمي قصيدة حول هذا الموضوع بعنوان "بشرى الخلافة"(٢).

حيث استبشر فيها بعودة الخلافة إلى أهلها الأشراف الهاشميين القرشيين، بعد أن تداولها العديد من شعوب الأمة الإسلامية وأجناسها المختلفة، وقد نوه فيها بفضل الشريف حسين وعظيم أفعاله تجاه العرب والمسلمين، حيث يقول:-

بُشرى بعود منصب الخلافة من بعد أن تسربت لمرورد وجعلت من بعد عز شانها عدد لها رونقها فاصبحت

لأهلها الغرر ذوي الشرافة أجاجة مذاقها قد عافد عافد مهاندة في منتهى السخافة سليمة من شر كل آفة

<sup>(</sup>١) يوسف أبو داهود / الثورة والنفير / قراءة في فكر الشريف الحسين بن على ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الشيخ سعيد الكرمي شاعر فلسطيني والد الشاعر عبد الكريم الكرمي.

وبالحسين بن علي رفعت قد هتف الكون به خليفة وكيف لا وهو سطيل المصطفى أم كيف ننسى فضله وهو الذي أتحف قومه بمجد باهر أنقذهم من اعتدا أعدائهم

أعلامها وأرغم ت خلافة وأسمع الله العددا هتافه ومعدن المجد مع الحصافة لنجمنا قد قدرب المسافة لا عدموا طول المدى إتحافه للعرب كان معجزاً أسلفه

وامتداداً لهذه الدعوة التي تنادي بالشريف الحسين بن علي خليفة عربياً على المسلمين ... نظم الشاعر محمد كامل شعيب<sup>(١)</sup> .

قصيدة بعنوان "الخلافة وجلالة الملك الهاشمي" (٢) . وذلك عندما دخل الملك حسين عمان عام ١٩٢٤م، ونوُه باسمه خليفة على المسلمين في الحجاز وعمان وفلسطين

و العراق وسورية و الهند، ومعظم الأقطار الشرقية تنويهاً بالبيعة "(٢) . وقال فيها:

إليه انتهى أمر الخلافة إذ غدا ويا منقذ العرب الذي حاز فضله إليك مليك العرب منّي بيعةً

لأعبائها في يعرب خير حامل مقاماً لعمري باذخاً لم يطاول مباركة عن أهل صيدا وعامل(٤).

بكل هذا الوضوح، وبهذه الدعوة الصريحة، صاغ هؤلاء الشعراء قصائدهم متطلعين إلى زعيم عربى إلى الخلافة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) دكتور / وليم الخازن: الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية.

<sup>(</sup>٢)المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) البيعة : مبايعة المسلمين.

<sup>(</sup>٤) صيدا وعامل مدينتا في جنوب لبنان.

ومن الشخصيات العربية التي تطلعت إليها الأنظار لجمع شمل الأمة العربية والإسلامية، وأن يكون إماما وخليفة للمسلمين:

وقد ألقى عليهم خطابا جاء منه (۱) "إن المسلمين قد أهلكهم التفرق في المذاهب والمشارب فائتمروا في التأليف بينهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة وعدم جعل اختلاف المذاهب والأجناس سببا للعداوة بينهم،

## ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

وقد استبشر الشعراء بهذا المؤتمر خيرا، فنظم الشيخ محمد بهجة البيطار (٦) قصيدة بهذه المناسبة مدح فيها الملك عبد العزيز الذي جدد بنيان الإسالم، وقام بحراسة الدين وأحيا سنة الشورى بهذا المؤتمر (٤) فقال:

عبد العزيز رعاك الله من ملك قد جدد اليوم للإسلام بنيانا في كل قطر بدين الله تحرسه تملى علينا من الأعمال برهانا

<sup>(</sup>۱) د / عبد العزيز بن عبد الرحمن بن / الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث ص ١٩٣. (٢) نفس المرجع

<sup>(</sup>٣) عضو المجمع العلمي بدمشق. والعضو بالمؤتمر الإسلامي بمكة.

<sup>(</sup>٤) صحيفة أم القرى العدد ٨٤ – ١٣ محرم سنة ١٣٤٥.

لبتك طوعا ملوك المسلمين به إن الوفود التي جاءتك نائبة قد قرروا كل أمر نافع ولقد يا جامع الشمل منا بعد تفرقة رددت أقطار بيت الله آمنية تلك المزايا التي امتاز الإمام بها

وأذعنوا لقبول الحق إذعانا عن الشعوب ولاقت منك إحسانا تعاهدوا أن يعودوا اليوم إخوانا وناشرا سنة فينا وقرآنا من المخاوف لا تحتاج عدوانا قد أكسبته على الإقبال رجدانا

وهكذا يتضح ما في هذه الأبيات من العاطفة القوية والحنين الحار اللتين عبر بهما الشاعر عن فرحة المسلمين بدعوة الملك عبد العزيز بقادة البللد الإسلمية للبحث في وحدة المسلمين وتضامنهم، وتطبيق شريعة الله وسنة رسوله ( عَلَيْنُ ) وكل ما يهم الإسلام والمسلمين.

كما لا يخفى ما في الأبيات من عاطفة صادقة تجاه الملك عبد العزيز وتجسيد للصفات الجميلة التي اتصف بها والتي تحمل في مضمونها معاني إسلامية جلياه مثل جامع الشمل، ناشر السنة، مطبق الشريعة، باعث الأمن الأمن ومكان. الصطلاحات وتعابير جذابة ومثل عليا يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان.

ويطول بنا المقام لو رحنا نستعرض القصائد التي تنادي بالملك عبد العزيز إماما للمسلمين. ولكن سنكتفى بالمثال التالى تدليلا على مثل هذا المقام.

فقد "حض الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل مبارك المسلمين جميعا من عرب وعجم على أن يعقدوا للملك عبد العزيز لواءهم ويجعلوه خليفتهم ويوحدوا صفوفهم تحت لوائه فقال من قصيدة له(١)

عقدوا عليه عقدة الإجماع في نصرة الدين المطهر ساع

يا ليت عرب المسلمين وعجمهم واستخلفوه فهو خير خليفة

<sup>(</sup>۱) د / عبد العزيز الثنيان - مرجع سابق.

لا شك أن الجهود العظيمة التي أنجزها الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – من توحيده لمعظم أنحاء شبه الجزيرة العربية التي كان يتزعمها العديد من الوحدات الإقليمية المتنافرة التي يغزو بعضها البعض، ثم ما قام به من تطبيق للشريعة الإسلامية في البلاد، وما نجم عن ذلك من شيوع الأمن والاستقرار في ربوعها، جعل أنظار العديد من أبناء المسلمين في جميع اقطالهم تتطلع إليه وتستبشر فيه الخير لجمع شتات هذه الأمة التي سقطت خلافتها، سيما وأنهم لا يزالون حديثي عهد بالخلافة والوحدة الإسلامية، فانبرى الشعراء يضربون على هذا الوتر وينادون به إماما لهذه الأمة.

ولا شك أيضا أن هذه الدعوات المتكررة من الشعراء – وهم لسان الأمة وقلبها النابض ، وإلحاحهم المتواصل، وتعلقهم بأهداب الشخصيات العربية التي يسطع نجمها، والمناداة بها خليفة وإماما للمسلمين، لهو دليل قاطع على حاجة أمتنا الإسلامية الماسة للوحدة الشاملة، وإنه لن يستقر أمرها ويهدأ بالها إلا بهذه الوحدة أو هذه الخلافة وهي قادمة بحول الله وعونه.

وروح الفكرة الاتحادية لأمتنا، والتطلع إلى راع يقودها ويأخذ بيدها إلى معارج الفلاح، ويعود بالإسلام إلى منابعه الصافية وأيامه الخالدة، ما فتئت ترواد العديد من الشعراء وتشكل علامة بارزة في تصوراتهم وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق قصيدة للشاعر "محمود غنيم" (١) بعنوان "وقفة على طلل" (٢) ومطلعها:

مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه

<sup>(</sup>١) شاعر مصري معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان "صرخة في واد".

والذي رتى فيها الخلافة الإسلامية، وأقض مضجعه الحالة المفجعة التي آلت اليها أمتنا العربية، وأصبحت متقوقعة على أهوائها، منقسمة على نفسها، بعد أن كان العالم مسرحها والدنيا تحت سيطرتها (١).

وهو أيضا في غاية الأسى والحزن من أمر المسلمين الذين تتناوشهم الأحداث وتتنازعهم الأمم لضعفهم وقلة حيلتهم، وما ذلك بسبب اعتناقهم الدين الإسلامي كمل يزعم بعض المغرضين من شواذ أبناء هذه الأمة، وأعدائها الماكرين. ونراه في خاتمة القصيدة يسلط الضوء على دور الإسلام في تاريخ أمتنا، مؤكدا أنه ليس مجرد دين سماوي لا علاقة له بالسياسة فقط، ولكنه دين ودولة وجامعة شاملة تستظل بظلها أمة الإسلام قاطبة، وينعته بأن دستوره القرآن الكريم، ورسوله محمد الأمين ( الكريم، ورعاياه هم المسلمون وكفي بذلك فخرا...

يقول الشاعر:

إني لأعتبر الإسلام جامعة أرواحنا تتلاقي فيه خافقة دستوره الوحي والمختبار عاهله

للشرق .. لا محض دين سينه الله كالنحل إذ يتلاقى .. في خلاياه والمسلمون وإن شيوا رعاياه

وبعد هذه الظلال الموحية التي ألقاها الشاعر على الدين الإسلمي، يختتم قصيدته بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد أن رأى هذه الأمة وقد أصبحت مزقا وتشتت أقطارها وتوزعت أهواؤها، وعدت عليها عوادي الدهر، يدعو لها الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويلم شتاتها، وأن ييسر لها راعيا محمود السيرة طاهر السريرة يعيد لها مجدها وهيبتها، ويرجع لهذا الدين روحه وعزته فيقول:

لاهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا فامنن علينا براع أنت ترضياه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعي بنيه وعين الله ترعاه

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل الأول.

ولقد أشار الشاعر في قصيدة أخرى (1) إلى ما فرضه الإسلام على أتباعه من وجوب الوحدة والخضوع لإمام واحد كي تكون لهم القوة والغلبة فقال (7):

المسلمون على شات ديارهم فرض الإله خضوعهم لإمام الله بالجمعات وحد بينهم وبحج بيت في الحجاز حرام دين ابن عبد الله ديان باسمه قبض الرشيد على الورى بزملم هو دولة كبرى وملك شامخ لا محض تكبير ومحض صيام

ومرة أخرى يؤكد الشاعر على أن الدين الإسلامي إنما هو دين القوة والعزة والكرامة، لا مجرد كونه عبادات وطقوس كسواه من المذاهب والأديان، وإنما هـو دين ودولة في نفس الوقت.

وعلى ذكر التطلع إلى حاكم أو راع، والذي يتمثل بالبطل المخلص والقائد الذي يسترجع أمجاد هذه الأمة، ويقودها إلى معارج التقدم والإزدهار، فلطالما طرقه الشعراء، وتعرضوا له في الكثير من قصائدهم، وظل على الدوام الهاجس الذي يشغل بالهم وبال العديد من أبناء هذه الأمة ...

ومن هذا القبيل قصيدة للشاعر: عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني بعنسوان "قصة مأساة أمتي" والتي ألقى فيها الأضواء الكاشفة على العديد من الجراحات والسلبيات التي تواجه أمتنا، وحدد العقبات والعراقيل التي تقف في طريقها وتعوق مسيرتها، وتحول دون وحدتها وجمع كلمتها، ومن ثم تخلص إلى النطلع إلى قائد يلم شملها ويوحد مسيرتها فيقول:

هل وعينا؟ هل رأينا؟ هل سنصحوا للبلية؟ هل سيأتينا رشيد العقل ذو نفس أبية؟

<sup>(</sup>۱) صرحة في واد (ديوان محمود غيم) ص ١٠٠ - ١٠١.

<sup>(</sup>٢) د / عيد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان، الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث.

زانه الإيمان بالله .. وأخلاق زكية قائد يرجع مجد الأمة الكبرى العلية بكتاب الله والسنة والأيدي القوية بجيوش تهزم الباغي ... وتسقيه المنية.

وأخيرا وباستقراء التاريخ والاعتماد على السنن الكونية، وبنظرة المؤمن الثاقبة التي تنظر بنور الإيمان، وتخترق الحجب والأستار، يجزم الشاعر ويؤكد بأن الفرج قادم والفجر قريب والنصر آت وليس ذلك على الله ببعيد ... يقول:

#### هل؟ نعم فالصبح آت والبلايا زمنية

نعم فالفجر قادم بإذن الله ولكل زمان دولة ورجال، ودولة الإسلام سائرة على طريق النصر والمجد.

أما الشاعر محمد محمود رضوان (١) فقد حض المسلمين في قصيدة له (٢) على الأحذ بأسباب القوة والمنعة واسترجاع ماضي الإسلام المجيد فقال:

يا راية الإسلام بالمجد اخفقي واسترجعي عهد النبي وجددي الم تتركون صفوفكم وجدافل الد نيا تروح على النضال وتغتدى؟

لم تغمدون سيوفكم أرأيتم مجدا يشاد على الحسام المغمد؟

تم يهيب بهم أن يوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم ويتطلعوا السي مستقبل مشرق عزيز مستلهم من ماضيهم المجيد فيقول:

شيعا فمن لصفوفهم بموحد إن الجبان تراه يركن للغد تتبوؤن بهن هام الفرقد المسلمون تفرقوا في دينهم لا تركنوا فيما تلون إلى غد واستلهموا الفاروق إن عظائه

<sup>(</sup>۱) محمد محمود رضوان: شاعر مصري معاصر.

<sup>(</sup>٢) مجلة الفتح: العدد ٣٤٢ (٢ محرم سنة ١٣٥٢).

في هذه الأبيات النابضة بالحكمة والوهج الإيماني يلفت الشاعر فيها أنظار إخوانه المسلمين إلى ماضينا المشرق وتاريخنا المجيد الجدير بالفخر والاحتذاء، ويحضهم على استلهام وأخذ الدروس والعظات والعبر منه؛ لتسنم ذروة المجد من جديد، واستعادة عزتنا وكرامتنا.

ومن الشعراء الذين تغنوا بالوحدة الإسلامية ولهجوا بذكرها في الكثير من قصائدهم، ونادوا بإقامة دولة إسلامية، واستنهضوا همم المسلمين لجمع شملهم وتوحيد كلمتهم، الشاعر "إبراهيم أحمد عبد الفتاح"(١) فنراه في قصيدة "الراية الإسلامية"(١) التي نظمها عام ١٣٦٣هـ ١٩٤٤م يتطلع بشوق وترقب إلى اليوم الذي تتوحد فيه دولة الإسلام في دولة واحدة عزيزة الجانب عظيمة الشأن فيقول:

نلاحظ هنا ورود كلمة الشرق في بيت الشعر السابق، وسوف نرى ورود هذه الكلمة في الكثير من الأشعار القادمة، ولا شك أنهم يعنون بها مجموعة دول وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وهي نظير كلمة الغرب التي تطلق على الدول الأوروبية والأمريكية بشكل عام.

وفي قصيدة أخرى للشاعر "إبراهيم عبد الفتاح "بعنوان" في ظلل القومية العربية "(١) التي نظمها سنة ١٩٥٨م وفيها ينادي الشاعر أبناء الشرق ويدعوهم إلى الأخذ بأسباب الوحدة الكبرى وجمع الشمل، والرجوع إلى كنف الإسلام الذي يمكنهم من استعادة عزتهم وكرامتهم فيقول:

أساس نهوض الشرق دين ووحدة فإن رمتم استرجاع سالف مجدكم

وذلك حق ثابت ليس يدفع فللوحدة الكبرى وللدين فارجعوا

<sup>(</sup>١) شاعر مصري معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان الدعوة الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) نفس الديوان.

أما في قصيدة "ذكرى المولد النبوي الشريف" (١) للشاعر نفسه، فإنه يدعو المسلمين ويناديهم لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله، وما في ذلك من العز الشامخ والنصر المبين ... يقول:

متى نرى عزة الإسلم شامخة والحكم في الناس من شرع وقرآن متى نرى شرعة الإسلم مالكة زمام حكامنا في كل ميدان

وهكذا يتضح أن الأمثلة التي ذكرناها، والأدلة التي سقناها تسدل على أن الشاعر يدعو إلى الوحدة الإسلامية الشاملة، وتطبيق شريعة الله العادلة، والحكم بما أنزل الله في كتابه العزيز، وذلك ما يجب أن يقوم به حكام المسلمين إذا أرادوا أن يستعيد المسلمين ماضيهم المجيد وعزهم التليد.

ومن الداعين إلى الوحدة الإسلامية ومنذ وقت مبكر، الشاعر معروف الرصافي (٢) الذي لمس ورأى الكثير من دعاة الفرقة والانقسام من أعداء امتنا، سواء من خارجها، أو من أبناء جلدها، يعثيون فساداً في جسمها ووحدتها، ويعملون في الظلام لتوسيع شقة الخلاف بين شعوب المسلمين؛ لتحقيق أغراضهم ومآربها الشخصية الهدامة، غير أن الشاعر وهو لا يملك إلا سلاح الكلمة الشريفة التي ينافح بها عن وحدة أمته وإخوانه المسلمين، فينظم قصيدة بعنوان "نحن والحالة العالمية" (٦) ومطلعها:

صاح إن الخطوب في غليان فبماذا يطرق الملوان (٤)

وفيها يتصدى لهؤلاء المغرضين من أعداء الأمة، ويفهمهم أن أمتنا الإسلامية قامت وحدتها على أساس راسخ من الإسلام والسنة النبوية المطهرة، وأنها من القوة والتماسك بحيث لن تؤثر طرقاتهم الضعيفة على جدار وحدتها المتين حيث يقول:

<sup>(</sup>٤٣) نفس الديوان.

<sup>(</sup>٢) معروف الرصافي: شاعر عراقي.

<sup>(</sup>٣) ديوان معروف الرصافي.

<sup>(</sup>٤) الملوان: الليل والنهار.

قل لمن رام ضدغا بشقاق ویك إن الإسلام أوجد فینا فاعتصمنا منها بحبل وثیق

أنت كالوعل ناطح الصفوان وحدة مثل وحدة الرحمن هو حبل الإخاء والإيمان

ليس معنى توحيدنا الله في الملة إلا اتحادنا في الكيان

نحن فزنا بوحدة الديان من صروف الدهر والأزمان مرسل بالكتاب والفرقان واحد عنده القرون ثواني غير سلطان خالق الأكوان فلهذا نعم .. لهذا لهذا وحدة لا يفلها المتوالي وحدة جاءنا من الله فيها فهدانا بها السه قديم ما نرى سلطة علينا لخلق

نعم فهذه الوحدة التي أوجدها الإسلام فينا، والتي تلح علينا في ممارساتها وتطبيقها كل وقت وحين، خلال توجهنا بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى وفي كافة حقائقها ومظاهرها، والتي هي رائدانا ودليلنا إلى وحدة كياننا الإسلامي الكبير، حيث نستمد قوتنا وسلطاننا من قوة وسلطان الله سبحانه وتعالى، وحاشا المسلم الحق أن يعترف بغير سلطان المولى جل جلاله، أو أن يتخذ من دونه وليا ولا نصيرا.

وأنشأ الشاعر محمد محمود الزبيري<sup>(۱)</sup> قصيدة بعنوان "عالم الإسلام"<sup>(۱)</sup> ألقاها في مؤتمر إسلامي حاشد في دولة الباكستان ، يؤكد فيها ويصر على وحدة العالم الإسلامي من جميع جوانبه ووجوهه، وذلك رغم ما يتراءى للكثير من الناس أنه مؤلف من العديد من الدول والتقسيمات، الذي يؤكد أنها ستتلاشى مع الأيام وتبقى وحدته وتماسكه حقيقة ماثلة وكيان مستقل رغم أنف الأعداء الحاسدين...

<sup>(</sup>١) محمد محمود الزبيري: شاعر يمني معاصر.

<sup>(</sup>٤٨) شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث جــ ١ ص ٤٦.

يقول الشاعر في مطلع القصيدة متحدثاً عن العالم الإسلامي:

هذه روحه و هدذي جنوده فليحاذر من بشر يريده

ثم ينتقل بعد ذلك إلى التأكيد على وحدته، موجها الخطاب إلى وفود المسلمين بقوله:

يا وفود الإسلام تاريخكم ضخم ألف عام مرت عليه ألا أنتم عالم من المغرب الأقصى عالم واحد وأن زعمته عالم مسلم عنيد فلا سوف يبقى حقيقة تملأ الأرض

ولكن هل فيكم من يعيده يكفيه فيها هجوعه وهمدوده السرق خافقات بندوده المسعب تغوره وحدوده تسهيده ممكن ولا تهويده ويفني عدوه وحسوده

لقد استطاع الشاعر أن يعبر في هذه القصيدة البديعة عن ثقتة واعتداده بوحدة عالمنا الإسلامي الذي تنتظم أقطاره من أقصاه إلى أقصاه، وهي وحدة ثابتة ومؤكدة، وإن بدا للبعض أنها موزعة ومشتتة، وتتنازعها الأمم والشعوب الأخوى، وإن صح زعمهم هذا فهي فترة طارئة ومؤقتة ومصيرها للسزوال، أما وحدته وتضامنه وتماسكه فسيبقى حقيقة ثابتة وأبدية بإذن الله وعنايته على مر الدهور وكر العصور.

والحديث عن شعر الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية في حياتنا العامة حديث مستفيض وطويل، وهنا يطالعنا الشاعر مصطفى زيد الكيلاني<sup>(1)</sup> بقصيدة تنبض بالحياة والحركة، نظمها في الخمسينات من هذا القرن بعنوان "متى الإسلام في الدنيا يسود"<sup>(۲)</sup>، وذلك عندما رأى دول الإسلام وأبناء الإسلام يرزحون تحت نير الإستعمار، وبكافة صوره وأشكاله، حيث أوسعوهم نهباً

<sup>(</sup>۱) مصطفى زيد الكيلانى: شاعر أردني معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان مصطفى زيد الكيلاني.

وسلباً وظلماً وتشريداً، فحز في نفس الشاعر هذا الواقع التعيس والمصير البائس، فجأر بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يرحم هذه الأمة ويهديها إلى العودة إلى منابع الإسلام، وأن تسود في حياتها مفاهيم الإسلام وتعاليمه السامية، وأن يرى راية الإسلام، راية العقاب، راية الوحدة الإسلامية ترفرف من جديد في ديار الإسلام عالية خفاقة تخر لها أعلام ورايات الدول المعادية، وتسقط ناكسة على أعقابها.

متى الإسلام في الدنيا يسود متى نستأنف الإسلام حكماً متى ننقض كاللهب البوازي على المستعمرين وتابعيهم ورايتنا "العقاب" تعود يوما متى يا رب ترحمنا فإنسا

ويشرق بيننا الفجر الجديد سماوياً تقوم به الحددود صواعق ما يشق لنا عمود نريهم كيف تتحطم القيود مرفرفة تخر لها البنود أصر بنا التخاذل والقعود

بعد ذلك يخلص الشاعر إلى دعوة المسلمين إلى الالتزام بقواعد الدين الإسلامي الحنيف، مكرراً إيراد كلمة الإسلام أكثر من مرة، ومركزاً عليها وكأنه لمس عزوف الشباب وابتعادهم عن سنن الإسلام الغراء، والالتجاء إلى اعتناق الأحزاب والأفكار المنحرفة، التي استمالت الشباب الإسلامي، وخاصة في تلك الفترة التي قيلت فيها القصيدة، في أوائل الخمسينات من هذا القرن، حينما نشطت حركات الأحزاب والدعوات الهدامة بشكل ملفت للنظر، وفيها يحذر أبناء المسلمين من اعتناق هذه الأفكار أو الركون إليها، وأن عليهم العودة إلى منبع الإسلام الصافى حيث يقول:

أتتخف الملاحد أولياء أنبغي عندهم عوناً وعزاً ولا ترضوا سوى الإسلام ديناً

لعمري إن ذاك هـو الجحود ألا عودوا لقـول الله عودوا فقى الإسلام طالعنا السعيد

وبالإسلام قد سدنا البرايا وبالإسلام قد عز الجدود دعاة الكفر لا مولى لديهم ومولانا هو الله الحميد

وهكذا نجد أن الشاعر بهذه القصيدة يعبر لنا عن شعوره وإحساسه الفياض تجاه قضايانا الإسلامية، ودعوته الصريحة لإخوانه المسلمين للاقتباس من نور الإسلام المشرق، والإعراض عن مبادئ الكفرة والمشركين وعدم محاباتهم وموالاتهم، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه فهو نعم المولى ونعم المضير.

ويأتي شاعر إسلامي آخر هو الشاعر أحمد مظهر العظمة (۱) الذي اتجه مند بداية حياته إلى إيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين، والتذكير بماضي العروبة والإسلام، طارقاً معظم المواضيع التي تدور في فلك الإسلام والمسلمين، وهو هنا في هذه الأبيات من قصيدته (وهو يعاصر هبوط المسلمين، ويرى ماهم فيه من ضلال، ويلمس ما يصيبهم من هزائم متلاحقة يناجي رسول الله ( عليه عليه بشباب المسلمين لكي يهبوا لنجدة أمتهم بانباع هدى الرسول، ويدعوهم لعقد البيعة على نصرة الرسول وهديه والإسلام وشرعه، بل إن الشاعر يرى أن ما يعانيه العالم من شقاء وضلال لا انتهاء له إلا بالارتواء من النبع النبوي، وأن الفوضي التي تضرب أطنابها في الأرض لا علاج لها إلا بالاهتداء بالنور الإلهي) (۲) حيث يقول:

محمد هذي الأرض طراً وجيعة فأرسل شرباب المسلمين لدائها أتيناك نرجوا أن تمن موجها مبايع طها للإله مبايع

وأنت لها الآسي الحكيه الموفق وكل بطهب المصطفى سيوفق وهذا كتاب الله بالحق ينطق وناصر طه خصمه الدهر يزهق

<sup>(</sup>١) أحمد مظهر العظمة.

<sup>(</sup>٢) شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث جـ٨.

فوا شوق نفسي للشبيبة والهدى الى نوره الوضاء يجلى به السهدى فيا شباب المسلمين الي السدى

إلى علم الإسلام بالعز يخفق في فيشرق عبش كاد في المذل يغرق مبايعة تدعو الرجا وتحقق

وإذا نحن تأملنا الأبيات السابقة، نلاحظ أن الشاعر يدعو الشباب المسلم دعوة تصريحة وواضحة إلى المبايعة أو البيعة، والبيعة كما هو معروف لا تؤدي معناها على أكمل وجه في مأثورنا الإسلامي إلا لخليفة يجمع شتات هذه الأمة تحت علم واحد هو "علم الإسلام".

وهذه الألفاظ: علم الإسلام، راية الإسلام، منارة الإسلام، الجامعة الإسلامية والخلافة الإسلامية، كلها عبارات مترادفة تحمل معنى واحداً وتصب في بوتقة واحدة، هي الوحدة الإسلامية التي يتطلع إليها ويصبو إلى تحقيقها كل مسلم حرر غيور.

ومن قبيل هذا المعنى ها هو الشاعر/ أحمد محمد الصديق (١) يرمز إلى الخلافة "بالمنارة" ففي قصيدته "وقفة على متحف طوب قابي "(١) بمدينة استانبول (عاصمة الخلافة السابقة) حيث أصابه الذهول والارتباك عندما شاهد الآثار الإسلامية العظيمة التي ذكرته بأمجاد الخلافة، العثمانية أبان مجدها وعزها، وكيف أصبحت الآن عاطلة من الخلافة فتألم الشاعر من ذلك أشد الألم، وحز في نفسه غفلة المسلمين عن الرجوع إلى هذه الفريضة الفانية، والمنارة المفقودة، فلم يسعه إلا التوجه بالنداء إلى أبناء المسلمين مفتشاً وباحثاً عمن يقود سفينة هنه الأمة، ويرسي بها في ميناء الأمان والإيمان، ولكنه لا ينتظر الجواب، فيجيب عن سؤاله بقوله: إنه لا سبيل لسلامة هذه الأمة ولا عزة لها ولا كرامة إلا بوحدتها واجتماع كلمتها، بإعادة الخلافة الإسلامية، تلك المنارة المفقودة والدرة المنضودة فيقول:

<sup>(</sup>١) أحمد محمد الصديق.

<sup>(</sup>٢) جريدة "المسلمون".

يا من يقود الركب إن طريقنا إن شئت نهجاً للفلاح وخطة فأعد منارتنا التك فقدت فما

عظمت به الأهـوال والأخطـار فيها بنبـع الحـق وهـو نـهار تجلى بغـير ضيائـها الأكـدار

بهذا الأسلوب العذب الجميل، وبهذه الألفاظ الرقيقة الموحية والمعاني الصادقة الرائعة، ساق الشاعر أبياته السالفة؛ مستهدفاً من هذا العرض الشائق الوصول إلى هدفه المنشود وأمله المعقود، وهو أنه لا خلاص لمشاكل هذه الأمة، ولا مخرج لها، ولا سبيل لفلاحها وكرامتها إلا بالعودة إلى الخلافة الإسلامية.

والقرآن المجيد هو كتاب الله الناطق ودستور المسلمين الحيّ، ومعجزة الإسلام الخالدة على مرّ الدهور، أنزله الله على رسوله ليكون للعالمين نذيراً، وليكون لهم سلوكاً؛ ليوحد صفوفهم ويجمع شملهم، وليلتفوا حوله صفاً واحداً وأمة واحدة، ويتشربوا من معينه ويتذوقوا بيانه وينفحوا أسراره وأحكامه.

وقد لهج الشعراء قديماً بذكر القرآن الكريم، واعتبروه القوة الخفية التي حفظت المسلمين وحدتهم، حتى إذا ما تفرق شمل المسلمين وسقطت خلافتهم، عدد الشعراء يلهجون بذكره، ويُذكرون إخوانهم المسلمين بأهمية القرآن المجيد، ودوره العظيم في حياتهم، ويحتونهم على الالتفاف حوله من جديد؛ ليستعيدوا مجدهم ويستردوا ماضيهم العزيز.

من هؤلاء الشعراء الشاعر محمد مصطفى حمام (١) الذي نظم قصيدة بعنوان "محمد إقبال"(٢) ومطلعها:

روضىي .. جني ثماره التبيان والشعر ورد فيه أو ريحان

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى حمام: شاعر مصري معاصر.

<sup>(</sup>۲) ديوان حمام.

حيث يستهلها بمناجاة المسلمين، وحثهم على الوحدة، والتمسك بأهداب الدين، لا سيما وأن هناك الكثير من القرائن الملموسة، والشواهد المحسوسة في حياتهم العامة التي تؤكد على هذه الوحدة، وتدعو إلى تمتين عراها وروابطها المادية والمعنوية، ألا وهو القرآن الكريم، ورسالة الإسلام الخالدة، والمساجد والمنابر، إلى غير ذلك من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تدعوهم ليل نهار إلى نبذ الخلافات، ودواعي الفرقة، والانقسام، والعودة إلى حرم الوحدة الشاملة المقدسة والتي سوف يستعيدون بها مجدهم القديم وسلطانهم العظيم .. يقول الشاعر:

يا أمة الإسلام .. عودوا إخوة يرجع إلينا العرز والسلطان ماذا يؤلف بيننا القرآن ماذا يؤلف بيننا القرآن وأذان ماذا يؤلف قدسية ومساجد ومنابر ومادن وأذان

وأخيراً يلخص الشاعر في خاتمة القصيدة إلى تذكير المسلمين بضرورة وحدتهم وتضامنهم وجمع شتاتهم، وسد الثغرات التي تسرب منها أعداؤهم وأوسعوهم عذاباً وتنكيلاً، وهنا يلفت انتباههم بأنه أصبح عليهم لزاماً وقبل فوات الأوان أن يتحدوا جميعاً، وأن يحيطوا هذه الوحدة بسور عظيم، وجدار منيع من التلاحم والتكاليف، وإلا فلن يبقى هناك بنيان ولا ديار يمكن أن تتحد في يوم من الأيام لا سمح الله.

كذلك وفي نفس الموضوع ينظم الشاعر / مأمون فريز جرار (١) قصيدة بعنوان "النصر للإسلام"(٢) ومطلعها:

كفكف دموعك فالإسلام منتصر ونوره في سماء الكون منتشر هذي البشائر في الآفاق قد لمعت بروقها .. وجيوش الليل تندر

<sup>(</sup>١) مأمون فريز جرار: شاعر أردني معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان: قصائد للفجر الطالع ص٧.

ولطمأنة المسلمين، وإشعارهم بقرب هذا النصر يلف ت الشاعر انتباههم ويذكرهم بأهمية القرآن الكريم، وبدوره العظيم في حياة أمتنا الإسلامية، داعياً إياهم إلى العودة إلى منابع الدين الحنيف، وتطبيق الشريعة الإسلامية، والأخذ بما جاء به القرآن الكريم، وترسيم طريق الوحدة، معتبراً أن ذلك هو النصر بعينه، وأنه السبيل الوحيد للمضي قدما في طريق النصر والعزة والسؤدد .. فيقول:

قرآننا يا أخيي دستور نهضتنا وحرز وحدتنا ما مثله الدرر ودرب أحمد خير الخلق مسلكنا ونحن أتباعه نمضي ونأتمر

وعلى نفس المنوال وبمناسبة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي يجتهد المسلمون في كافة أنحاء المعمورة في إحياء هذه الليلة المباركة، استغل الشاعر / محمد الأخضر السائحي (١) هذه المناسبة الكريمة فنسهج قصيدة بعنوان "ليلة القدر "(٢) ومطلعها:

رجعت وعادت من جديد بنا الذكـوى لأيام ماضينا الذي شــــغل الدهــرا

حيث أودعها تأملاته وتطلعاته واستشرافاته الوجدانية، ثم نظر في أحــوال المسلمين المعاصرة فرأى تعثرهم في سبل الحياة التي اقتادتهم إلى مهاوي الجاهلية الجهلاء والضلالات العمياء، فهو لا يرى علاجاً ناجعاً لأدواء هذه الأمة إلا بالتعلق بالقرآن الكريم والرجوع إلى حظيرة الدين الحنيف، هذا الدين المبارك الذي يدعـو إلى التضامن والوحدة ولا يقبل الفرقة والانقسام ..

<sup>(</sup>١) شاعر جزائري معاصر.

<sup>(</sup>٢) ديوان الإسلاميات.

#### يقول الشاعر:

وليس سوى القرآن يجمع شمانا ومل نحن لــولاه سـوى جاهليـة وما الدين إلا العدل في كل نظررة والا اجتماعا في الصفوف ووحدة

ويعلى كما أعلى قديماً لنا قدرا تصارع حتى لا تجوع ولا تعرى وإلا كلاما طيبا يشرح الصدرا فلا يقبل الدين التفرق والنكرا

ومرة ثانية يؤكد الشاعر السائحي هذا المعنى، وخاصة فيما يتعلق بأهمية الدين الحنيف، ومدى أثره في توحيد دين المسلمين؛ وذلك بقصيدة أخرى له بعنوان "مناجاة هلال المولد النبوي الشريف"(١) حيث يقول:

> والديسن وحدنها صفأ فأقعدنها ووحدوا الصف إن الله وحده

حين اتحدنا به في أرفع الرتب فلتقطعوا كل كيف شد أصبعها وكل فكر من الأفكار مغترب واقضوا على الخلف والإلحاد والريب

وهكذا يتضم ما للقرآن الكريم من مكانة بارزة ودور أساسكي في حياة المسلمين، وما يتضمنه من معانى الوحدة الإسلامية الغرّاء.

أما الشاعر أحمد محمد الصديق (٢) فهو من المؤمنين بأصالة ديننا الإسلامي الحنيف ودوره الكبير والمميز في حياة أمتنا، وهو أيضاً من الواثقين بمقدرات هذه الأمة وسعة مواهبها وعراقتها في عالم الخير والفضيلة، لذلك فهو يدعوها من خلال قصيدته "يا أمي"(") إلى العودة إلى نبع الإسلام الصافي، والارتقاء في عالم المجد والكرامة، والتخلي عن سفاسف الأمور ومنكرات الأعمال، والابتعاد عن كل معاني الفرقة والتشتت والانقسام، ومن ثم التعلق بأهداب الوحدة والتضامن، وحينت في فسوف نستلم دفة القيادة والريادة ونقود العالم من جديد .. يقول:

<sup>(</sup>١) ديوان الإسلاميات.

<sup>(</sup>٢) أحمد محمد الصديق: شاعر فلسطيني معاصر.

<sup>(</sup>٣) ديوان نداء الحق.

عودي إلى النبع الأصيل عودي إلى الأمجاد بعد بعد ارتحال لاهت يعد التميزق والتشيت يا أمتى أنت العريقة ودعي المآتم وانهضي يا أمتى هال تجهلين

وتسنمي عرش الوجود إلى نبوغك من جديد متاهــة الفكـــر الســرود خلف السراب بلا حدود في الفيافي والنجود حطم\_\_\_\_ ذل القيـــود قد آن بعثك من جديد عظيم دورك في الوجود

وكذلك نراه في قصيدة أخرى نظمها عقب نكبة ٥ حزيران ٩٦٧م بعنوان " يا مسلمون"<sup>(۱)</sup> مطلعها:

وغلت مراجل ما لهن قرر ار حق الجهاد فليس عنه خيار

نراه يعلن بكل ثقة وفخر، ويشيد بكل اعتزاز بدور الجهاد في حياة الأمة الإسلامية، وأن كلمة "الله أكبر" تفعل مفعولها في وجدان هذه الأمة، وما انتصار اتها العظيمة التي شهدها التاريخ الإسلامي إلا وليدة هذه الكلمة التي اتخذها المسلمون شعار الهم في حروبهم مع أعدائهم وبها ينتصرون بعد نصر الله وتأييده حيث يقول:

الله أكبر فـــى الحياة نشيدنا سيظل يخفق صوتها الهدار في ظلها يتحقق النصر الذي يعلو به للمؤمنين شعار هل غير ربك نصاصر ومؤيد ترجي به للعالمين تمار

وهذا الطريق طريق الجهاد المقدس هو سبيل عزتنا، ورمز فلاحنا، وفيه نحيى مقدساتنا، ونصون أعراضنا، ونجلوا نفوسنا وأفكارنك من أدران الهوى وأصداء الذنوب:

<sup>(</sup>١) ديوان "نداء الحق".

هي عزة الإسلام سر فلاحسا هي شعلة الإيمان والسروح التي فعلام لا تصفو النفوس وينمحي

فيها تصان محارم وذمار أبداً لها يتطلع المذمار صدأ القلوب وتستوي الأفكار

ثم وبهمة المناضلين الشرفاء، وبعزيمة المجاهدين البررة الأوفياء نصون وحدة هذه الأمة، لتبقى رايتها خفاقة محلقة في سماء العزة والكرامة:

وتَعُزّ بِالتَوحِيد رايتنا النِّي تُوّارها حقاً هُـمُ النِّـوار

وبذلك يكون الشاعر قد ألهب حماسنا من خلال قصيدة صادقة العاطفة شديدة التأثير دعا فيها المسلمين للانخراط في سلك الجهاد الإسلامي الذي لن تخبو جذوته، ولن تنطفئ شعلته إلا بالالتفاف حول راية الإسلام الواحدة.

وكذلك فإن الشاعر بدوي الجبل<sup>(۱)</sup> قد استوحى من مناسبة وقوفه أمام الكعبة المشرفة قصيدة بعنوان "الكعبة الزهراء"<sup>(۲)</sup> دعا الله فيها أن يحفظ المسلمين ويؤلف بينهم، كما دعا فيها المسلمين أنفسهم أجمع شتاتهم، ووحدة قلوبهم، والعروة إلى منابع دينهم الذي فيه دواؤهم من كل ما ألم بهم فيقول:

ويا رب صن بالحب قومي مؤلفاً ويا رب لا تقبل صفاء بشاشة تداووا من الجلى بجلى وخلفوا ويا رب في الإسلام نور ورحمة فألف على الإسلام دنيا تمزقت وكل بعيد حج للبيت أو هفا

شــتات قلــوب لا شـــتات دروب إذا لــم يصاحبــه صفــاء قلـــوب وراءهــم الإســلام خــير طبيــب وشــوق نســيب نــازح لنســـيب الـــى أمــم مقــهورة وشــــعوب اليــه وإن شــط المــزار قريــب

<sup>(</sup>١) بدوي الجبل: شاعر سوري معاصر اسمه محمد سليمان الأحمد.

<sup>(</sup>٢) مجلة "المجلة العربية" الرياض العدد ١ آب ١٩٧٥م.

في ثنايا هذه الأبيات التي استهلها الشاعر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعللي أن يجمع شتات هذه الأمة، ويؤلف بين قلوبها، نجد عاطفة دينية قوية، ورغبة صادقة في المودة والتراحم بينه وبين المسلمين كافة.

وفي سبيل تأكيد هذا المعنى أيضاً، وإبراز دور الدين الكبير في توحيد شمل هذه الأمة، يختتم الشاعر محمد مصطفى البلخي (١) قصيدته الموسومة بعنوان "منن وحى عرفات "(٢) ويدعو أبناء الإسلام إلى لمّ الشمل، والعودة إلى منابع الدين الحنيف، وإذابة جميع الفوارق والإختلافات والحواجز بين صفوفهم وأفرادهم التي هي من صنع الأعداء والطامعين، وبذلك يتهيأ لهم النصر والغلبة فيقول:

أبناء هذا الديــن لمـَــوا شــملكم وأنـــا أبشــركم بنصــــــر آت عودوا إلى دين يوحد بيننا فأواصر الإيمان خير صلات إن اختلاف عروقكـــم ولغـــاتكم هذي الحواجز بين كـــل بلادنـــا

قد ذاب في يوم على عرفات والله يا إخوان صنع عداتي

· لا شك أن ما جاء في هذه الأبيات النالبعة بالصدق هو لفتة ذكية من الشاعر الذي يعقد مقارنة لطيفة بين احتشاد المسلمين على جبل عرفات، وقد ذابت بينهم الفوارق، وتحطمت الحواجز، وظهروا بمظهر واحد من الألفة والمودة والأخــوة، وبين تواجدهم في بلادهم وأقطار هم المصطنعة الذي يعكس هذا الوضع، ويظهرهم بمظهر العداء والشقاق والنزاع، فما الذي غيرهم وعكس حالهم يا ترى؟ لو لا مـــا صنعه بهم العداء وما زرعوا بينهم من أسباب الفرقة حتى أوصلتهم إلى هذا الوضع المشين.

وفي مناسبة أخرى يركز الشاعر البلخي على ترسيخ أخوة الإيمان، وتمتين عرى المحبة بين المسلمين، مبيناً أنه لا فرق بين مسلم ومسلم مهما تباعدت الديار

<sup>(</sup>١) شاعر معاصر له ديوان "قنديل السعادة".

<sup>(</sup>٢) ديوان قنديل السعادة.

واختلفت الأمصار، ثم يوضح أن أقوى الطرق وأفضل الوسائل لضم شبتات هذه الأمة، وجمع كلمتها هو العمل على توحيدها في دولة واحدة وتحست ظلل رايسة واحدة، حيث يقول من قصيدة له بعنوان "توحيدها أقوى على توحيدها"(١):

فأخوة الإيمان .. أمتن عروة وعلى أن أسعى إلى توطيدها

لا فرق بين ديار أمة أحمد فقريبها في الدين مثل بعيدها قولوا لمن يسعى لضم شاتها "توحيدها" أقوى على توحيدها

حقاً إن توحيد المساعى التي يبذلها الداعون لوحدة هذه الأمة، وانطلاقهم من نقطة واحدة، ورميهم عن قوس واحدة، هو أقوى لهذه الوحدة وأضمن نتائجا من كل الجهود المبعثرة والارتجالية.

وعلى هدى هذه المعانى الإسلامية الخالصـــة تمــتزج الأشـــواق الروحيــة بالمشاعر الوطنية الصادقة في قصيدة للشاعر / محمد هاشم رشيد(٢) بعنوان "فـــى ظلال السماء"(٣) التي نظمها في رحاب البيت العتيق أو ظلال السماء كما شاء أن يسميها، وقد استهلها بقوله:

بشراك يا قلب إنا هنا بظل السماء

وبعد أن حلَّق الشاعر في عالم دنياه وأحلامه الخاصة، وتلألأت في شـــعره المعاني السامية، والصور المترفة، يلتفت فيصف لنا أحرال المسلمين البائسة، وينعى عليهم فرقتهم وانقسامهم إلى دول عديدة ورايات شتى (؛) ، ثم نراه يخلــــص أخير ا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إليه بأن يقيل عثرة المسلمين، ويجمع كلمتهم، ويوحد صفوفهم، مثلما هم اليوم متحدون من حول بيته العتيق وفي رحابـــه الطاهرة، ولا يعودون إلى أوطانهم إلا والوحدة تغمر كيانهم وأرواحهم فيقول:

<sup>(</sup>١) ديوان قنديل السعادة.

<sup>(</sup>٢) محمد هاشم رشيد: شاعر سعودي مماصر: رئيس نادي المدينة المنورة الأدبى.

<sup>(</sup>٣) محمد هاشم رشيد، الأعمال الشعرية الكاملة ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصيل الخامس ص .

فاجمع شتات القوى يا رب فهي قوى ولم تسر في طريق الحق وانحرفت فبعض إخوتنا يا رب ما برحوا وبعضهم لم يزل يحيا على ظمأ وأنت يا رب مولانا وناصرنا فجوهر الدين توحيد ومبدؤه وكم تائم عضو أو أزيل ولم فيلا تعدنا إلى أوطاننا مزقاً

تبددت حين تاهت عن خطا النور بها المتاهات في أحلك ديجور نهباً بكل حديد الناب مسعور ليرتوي كل أفاق وماجور وباسمك اليوم حول البيت نتحد أنا وإن بعدت أوطاننا جسد نشعر ورحنا عن الإسلام نبتعد شتى على مذبح الأهواء نحتشد

وتلتقي هذه المعاني التي ساقها الشاعر هاشم رشيد مع معاينه في قصيدته "أمام البيت" (حيث أوجز فيها المعاني الإسلامية الكثيرة التي تتحقق من تجمع المسلمين حول البيت العتيق، فيعرفون معنى الإخاء الحقيقي، وتسزول الفوارق، ويتذكرون وحدة أصلهم، وتذوب من بينهم فوارق اللون والجنس والعنصر، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى) (٢) يقول:

لبيك يا رب إنا من كل فعيق من كل فعيق جائنا وب البيك شعوباً من ألف ألف طريق في زال حين التقينا ما بيننا من فروق في لا ينتمي لفريقي في البينا من عرفنا معنى الإخاء الحقيقي

وهكذا فإننا نلاحظ في المقطوعتين الشعريتين السابقتين للشاعر هاشم رشيد أن روحاً واحدة وهماً واحداً يسيطر على كلتيهما، وهو هم الأمة الإسلامية المتشتتة والمنقسمة على نفسها، ذلك الهم الذي يقض مضجعه ويشغل باله إلى جانب بال كل

<sup>(</sup>١) محمد هاشم رشيد، الأعمال الشعرية الكاملة ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) د / رزق داود / محمد هاشم رشيد. مرجع سابق.

مسلم غيور، ورأينا كذلك كم حملت هاتان المقطوعتان في ثناياهما من العاطفة الجياشة والإحساس المتوقد، الذي أشعله وجوده في ظلال بيت الله العتيق وفي رحابه الطاهرة، كما نلاحظ اندماجه التام في الجماعة الإسلامية، وذوبانه معهم في بوتقة واحدة هي بوتقة الإخاء الإسلامي الحقيقي.

وتمضي قافلة الشعراء مجسدة معنى الوحدة الإسلامية في قصائدهم، ومركزة على أن الإسلام ونبعه الصافي هو أساس هذه الوحدة التي اختار ها الله لعباده المؤمنين.

وهذا هو الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي<sup>(۱)</sup> الذي استغل مناسبة زيارة وفد جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، إلى جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، فنظم قصيدة بعنوان "الله أكبر "<sup>(۱)</sup> ينادي فيها بالوحدة الإسلمية تحت شعار "الله أكبر"، ويدعو المسلمين ليتفيؤا ظلال هذه الوحدة من دوحة دينا الإسلامي الحنيف، ويحثهم على ترك الموبقات والترفع عنها، والركون إلى عمل الطاعات وتزكية النفوس فيقول:

يا أخوة الإسلام إنا وحدة يا أخوة الإسلام إن طريقنا ما أجمل الإسلام منهل وحدة ما أجمل الإسلام دين عدالة وإذا النفوس ترفعت عن غيها الله أكبر رمزنا وشاوانا

لا نرتضي للمسلمين سفاها صعب وهمتنا تحث خطاها زكّى النفوس بهديه وسقاها جمع النفوس على النقى وهداها فالله جلله يرعاها فلتر فعوها واعرفوا معناها

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن صالح العشماوي: شاعر سعودي معاصر له العديد من الدواوين الشعرية.

<sup>(</sup>٢) ديوان: يا أمة الإسلام.

كذلك فإن الشاعر / عبد الرحمن سليمان رفه (١) يجسد في شعره هذا المعنى الذي يعتمد الإسلام أساس وحدة المسلمين ورمز تضامنهم، ويتجلى ذلك في قصيدته "إنا بنو الإسلام"(١) التي نظمها في ذكرى حريق المسجد الأقصى سنة ١٩٦٨م، وفيها ينبذ الدعوات المشبوهة التي تنادي بإحياء القوميات المتعددة للأمة الإسلامية، والذي لا يرى فيها سوى أنها مصدر لبعثرة الجهود والطاقات، وتبديد الشمل والخايات، ويؤكد على أن الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف الذي نزل على سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الأساس والمرتكز الذي تقوم عليه وحدتنا الإسلامية، وأن القرآن الكريم هو دستورنا ونظام الحكم فيما بيننا، ونحسن كلنا أمامه سواء حيث يقول:

إنا بنو الإسلام وحد بيننا في الدين دين محمد في ظله ونقول أنتم في الشريعة أمة ولكم وشائج لا تفاضل بينها فحذار دعوى قد تبدد شمانا فالجهل داء للصفوف مفرق إن العروبة أحرف لا مذهب قر آننا دستورنا وإمامنا وحديث من جاء البرية كلها أنتم سواسي .. لا تفاضل بينكم

وبه الفخار وحقه لا ينكر يعلو التقي ومن به يتاثر لم يعلو التقي ومن به يتاثر الم يعل فيها فاسق أو يذكر الا بما ذكر الحبيب الأخيير وتعيد ماض بالمآسي يزخر وبه تسوء حياتنا وتكدر أبدا وليست ملية تستأثر وبه نحاجج .. هل ترى من ينكر؟ فيهو الرسول محذر ومبشر فيادين يحكم بينكم ويقيدر

وهكذا نرى أن الشاعر في هذه الأبيات من قصيدته السالفة، وما ساقه قي ثناياها من تلميحات وإشارات إسلامية مشهورة، إنما يستهدف من وراء ذلك تذكير

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن سليمان رفه: شاعر سعودي معاصر / عضو نادي المدينة المنورة الأدبي: عمل مديراً للمطبوعات في المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) ديوان: جداول وينابيع / عبد الرحمن سليمان رفه ص ٤٣ اط ١٤٠١هـ.

إخوانه المسلمين باتخاذ الإسلام، والإسلام فقط ذون كل الاعتبارات الأخرى أساساً لوحدتنا المرجوة، وجعل القرآن الكريم وهديه الشريف دستوراً لهم ومنهاج حياة، وبذلك تتغشاهم السعادة في الدارين ويكونون أخوة متساوين متحدين.

وتمر ذكرى الإسراء والمعراج على الشاعر يوسف العظم (١) فتلهمــه هـذه الذكرى العزيزة قصيدة بعنوان "في ذكرى الإسراء والمعراج" (٢) وتتقله على جناح الشوق والمحبة إلى أرض الإسراء، إلى القدس الحبيبة - ضمير الأمة الإسلامية التي طالما غناها أعذب أشعاره وأصدقها، ومنحها أسمى عواطفه وأعلاهـا، فـي الوقت الذي صب جام غضبه على أعدائها والمتاجرين بها، وكان سيفاً مصلناً عليهم، حتى لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده الكثيرة من التعبير عن هذه المعاني سواء أكان ذلك تصريحاً أو تلميحاً.

وفي هذه القصيدة يدلل الشاعر على شدة تعلقه وحبه لمدينة القدس التي ينعتها بأنها استقبلت جنود الله الفاتحين بكل فرح وسرور، وارتفعت فيها راية التوحيد عزيزة مشرقة، وظل الأمر كذلك حتى سقطت راية الإسسلام فساءت الأحوال وتغيرت الأمور وسقطت القدس والمسجد الأقصى بيد أعداء اليهود فيقول:

أنا للقدس خافقي ووريدي وعلى القدس قد قصرت حديثي في رباها لله سارت جنود وحديث الإسراء في كل والديت الكفر الصراح ويعلي

وحياتي ومهجتي ووجدودي وقوافي شعري وبيست قصيدي تستحث الخطا بعزم شديد وعلى كل ربوة وصعيد في ذرا القدس راية التوحيد

<sup>(</sup>١) يوسف العظم: أديب وشاعر أردني معاصر له العديد من المؤلفات الأدبية والشعرية.

<sup>(</sup>٢) ديوان في رحاب الأقصى ص٧٣ ط. ١٩٧٠م.

بعد ذلك يستشعر الشاعر كل معانى الحزن والآسى والأسه علي هذا المصير الذي منيت به مدينته الأثيرة، وأصبحت تئن وتستغيث بأبطالها الميامين من وطأة أعداء الله اليهود الذين دنسوا معالمها ومقدساتها برجسهم الأثيم:

فيه تحيا حثالة من قرود واصلاحي وارايتيي واجنودي وجيدار المبراق دنيس بالعسار وبالرجس من عليوج اليسهود

لهف نفسي على عرين تهاوي وأنين الأقصــــــى الجريـــح ينــــادي

والشاعر وهو في غمرة هذا الحزن يتطلع بكل لهفة وشوق إلى أمــل هـذه الأمة المتمثل في كتائب (فتح) الجهادية التي استبشر بها المسلمون كنواة للجهاد الشامل الذي يجب أن تسلكه هذه الأمة:

يا سماء القدس أمطريهم لـهيباً يا جبال القدس الشـهيدة ميدي وأعيدي رايات "بدر" أعيدي واصنعي الفتح يا كتائب "فتـــح"

ثم يلتفت الشاعر فيوجه الخطاب إلى الأمة الإسلامية داعياً إياها الإعالان الجهاد والجود بأعز ما تملك من متاع الدنيا الزائل، وتسطير أسمى آيات النصـــر الممهور بالدماء الغالية والنفوس العزيزة، وبعدها فلترفع علم العز والخلود، ولتتبؤا أعلى المناصب وأحظ الأدوار:

أمة المصحف الطهور أفيقي وبأغلى ما يملك الحرر جودي واكتبى النصر بالدماء عزيزاً وارفعي في الورى لواء الخلود

إن معانى الجهاد وبكافّة أنواعه وأشكاله التي ساقها الشــاعر فـي أبياتـه، وذكرها أكثر من مرة، لدليل واضح على أهمية هذا الجهاد في حياة المسلمين المعاصرة، وأنه السبيل الوحيد لنستعيد به حقوقنا المسلوبة وأرضنــا المغتصبـة، والنصر على الأعداء، وتفيؤ ظلال العز والخلود.

وكذلك تطرق الشاعر/عبد القدوس أبو صالح<sup>(۱)</sup> في شـــعره لإقامــة دولــة الإسلام، وذلك من خلال قصيدته "شاعر الإسلام" التي نظمها ســنة ٢٠١هـــ بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لرابطة الأدب الإسلامي في لكنـــو بالــهند، والــذي استطاع أن يوضح فيها مهمة الشاعر الإسلامي في الحياة، ويبرز أهمية وضخامــة دوره تجاه قضايا دينه وأمته، ومن خلال هذا التوجيه يستشعر الشاعر الفراغ الكبير الذي يعيشه ويحسه هو ومن معه من كافة أبناء الإســـلام بعــد ســقوط الخلافــة الإسـلامية، واختفاء دولة الإسلام من مسرح التاريخ، فلم يغفل وهو يوجه النداء في ختام القصيدة إلى رمز من رموز حضارتنا الإسلامية الحديثة، فضيلة الشيخ أبــو الحسن الندوي (۱) ــ الذي ألقيت القصيدة تحت رعايته ــ ويدعوه إلى استنهاض همم دعاة المسلمين، ودعوتهم إلى جمع كلمتهم، وتجديد عهد الإسلام والنهوض به مــن كبوته، ودفعهم إلى إقامة دولة الإسلام التي طال الانتظار لها ... يقول:

إيها "أبا حسن" أتينا فاحشد دعاة المسلمين وادفع بنا نخض الغمار لنهيب بالإسلام .. جدد ونقيم للإسلام دولته

نقبس الإرشاد وقدا وكن لهم علماً وبندا<sup>(1)</sup> وكن لنا سيفاً وغمدا عهدك الميمون عهدا التي ترداد مجدا

في هذه الأبيات يتبادر للأذهان أهمية العلماء – الذين هم ورثة الأنبياء، وضخامة الدور الذي يضطلعون به في حياة هذه الأمة، والذي به يستطيعون أن ينفخوا في عزم أبنائها، والدفع بهم في غمار الصعاب لتحقيق أسمى الأهداف والغايات.

<sup>(</sup>١) شاعر سوري معاصر ولد في حلب / نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) من الشعر الإسلامي الحديث / منشورات رابطة الأدب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) من علماء الإسلام في العصر الحديث: رئيس رابطة الأدب الإسلامي في الهند.

<sup>(</sup>٤) بندا: علم

والشاعر هنا يشير إلى أهمية هذا الدور للعلماء بأن بكونوا قادة ووقودا لأبناء شعبهم، ورمزا لجهادهم ونضالهم، لا مجرد أن يكتفوا بالإرشاد والتوجيه أو السكوت عن البهتان والأباطيل، والتقوقع في أبراجهم العاجية، وذلك هـــو الــدور الجدير بهم والذي فضلهم الله من أجله.

ومع كثرة الدعوات إلى إقامة الوحدة الإسلامية، وعلى كثرة ما فاضبت بـــه قرائح الشعراء لاستنهاض همم إخوانهم المسلمين لجمع الشمل وتوحيد الكلمة فيما ذكرناه آنفاً، إلا أن الدكتور / عدنان على رضا النحوي(١) في قصيدته "ملحمة التاريخ"(٢) التي نظمها سنة ٤٠٦ هـ عندما وقف على آثار مدينة استامبول، ورئل فيها الخلافة الإسلامية الغابرة، وذكر بعض أسباب هذا السقوط والآثار التي ترتبت يشترط على المسلمين إقامة هذه الوحدة الإسلامية ورص الصفوف وتوحيد القلوب والأهداف، والالتفاف حول كتاب الله الكريم، وتطبيق السنة الشريفة في حياتنا، وإلا فإن حياة بائسة سوف تسود حياتهم، ومصيراً قاتماً ينتظر هم، وسوف لن ينفع عندها تجرع غصم الندم واجترار الحسرة وسوء العافية، وذلك في قوله:

إن لم تقم أمـة الإسـلام واحدة فأي درب كريـم النصـر مرتقـب إن لم نرص صفوف الحق صادقة على كتاب مــن الرحمـن أنزلـه فرجعي يا دار المسلمين أسي

لله من كل قلب غيير منسعب وسنة جمعا وحيا وهدي نبي ورجعي اللحن من شكوى ومن نصب

و لا شك أن ما ألمح إليه الشاعر في أبياته السابقة من سوء العاقبة، والمصير الذي ينتظر هذه الأمة إن لم توحد أهدافها وتجمع كلمتها وصفوفها، هو منتهى الحق وعين الصواب، فالأوضاع التي تعيشها هذه الأيام والظروف التي تكتنفها لهي من

<sup>(</sup>١) شاعر معاصر له العديد من الدواوين الشعرية المطبوعة.

<sup>(</sup>۲) ديوان جراح على الدرب.

السوء والشؤم والهوان مالا مزيد عليه، خاصة وأنها تعيش في عصر العلم، وعهد التنوير، وقرب المسافات وإمكانية التواصل والتشاور، وتملك مجتمعة من الـ ثروات والقدرات والإمكانات ما لا تملكه أمة مثلها، ولكن للأسف هذه البروات تذهب أدراج الرياح، وتنفق في سبيل الغواية والضلال والإستهلاك الذي لا جدوى منه، أو عن طريق الحروب، والحروب المتقابلة التي لا طائل من ورائها إلا الدمار والخراب وسوء المصير والعياذ بالله، قال رسول الله ( عَلَيْنُ) "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" ويبلغ الحنين مداه والترقب غايته إلى إقام\_ة دولة الإسلام وإحياء الخلافة الإسلامية، والتطلع إلى ذلك بكل صراحة ووضــوح، وذلك في أبيات من قصيدة للشاعر يوسف إبراهيم (١) بعنوان "الكوكب الآفـــل فـــي ذكرى مأتم الخلافة"(٢) التي نظمها عام ١٤١٠هـ وقدم لها بقوله (إلى الأمة التــي ترقب فجر الخلافة المنتظر، إلى الشباب الذين حملوا راية التحرير بيقين المؤمنين وعزيمة المجاهدين؛ ليعيدوا دولة الخلافة في ظل رسالة الإسكم الخالدة) وقد خصص الشاعر قصيدته الطويلة هذه التي تجاوزت السبعين بيتاً في الحديث عنن الخلافة الإسلامية فرثاها، ورسم صورة زاهية لها، ووقف على مدائنها وآثارها ورموزها، وبيّن أسباب سقوطها ونتائجها، وقد ذكرنا ذلك في مواضعه من الفصول السابقة، إلى أن يخلص في ختام القصيدة إلى التطلع والحنين إلى إقامة هذه الخلافة التي طال الانتظار لها، والحاجة لممارستها، وإخراجها إلى حيز الوجــود، حيـث يعتبرها مطلباً أساسياً وهدفاً جوهرياً في حياة أمتنا الإسلامية، خاصة بعد ما ساء وضع المسلمين واستبد بهم أعداؤهم وجلاَّدهم، وأذاقوهم الأمرين، لذلك فــهو مــن المتحمسين لإحياء الخلافة، بل واثق ومتأكد من عودتها التي سوف يعـــم نورهــا ويبزغ فجرها وترفرف أعلامها عما قريب في ديار المسلمين بفضل الله وقوته، ثم

<sup>(</sup>١) يوسف إبراهيم: شاعر سوري معاصر.

<sup>(</sup>۲) مجلة الوعي / رمضان ۱٤٠١هـ.

بعزم المجاهدين والساعين إلى تحريرها وتخليصها من رق المستعمرين والجلادين، وسوف تعود دولة الإسلام شامخة كسابق عهدها وسالف مجدها، وما ذلك على الله ببعيد حيث يقول:

يا راية التحرير تاه الركب في ظلماء حالكة وطال بها الشرود والأعين الظمائ تحن إلى الضياء وترقب الفجر الجديد وكتائب التحرير دائبة الجهاد الظافر المنصور في درب الخلود لا لن يظل بأرضه الإسلام تحت سياط جلاديه كالصيد الطريد سنبيد آلهة الضلل ودولة الأصنام في وطني تبيد وتعود رايات الخلافة والجهاد ودولة الإسلام شامخة تعود

نلاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات يتفاءل بعودة الخلافة الإسلامية، وقيام دولة الإسلام الكبرى وسقوط كل العوائق والعراقيل من أمامها، وهو إذ يقرر ذلك لا يلقي بذلك جزافاً، بل إنه يجزم عليه من قبيل الأمر الواقع المتمثل في الجهاد المتواصل، والعمل الدؤوب الذي تتولاه وتتشرف بحمله كتائب الحق والتحرير، التي وضعت نصب أنظارها تحقيق هذه الغاية التي لا تغفل عنها أبدداً وتعتبرها حبها الأكبر وشغلها الشاغل حتى تتحقق بإذن الله.

وقد عرض الشاعر لنا هذه الأبيات في لوحة فنية رائعة بسيطة الألفاظ قريبة المعاني مليئة بالصور البيانية وبخاصة الاستعارة والتورية، وعبر عن معانيها تعبيراً جميلاً ومؤثراً.

وتمر الأيام والسنون وهاجس الخلافة كما ذكرنا، لا يسرال يسراود مخيلة الشعراء ويسيطر على أفكارهم ووجدانهم، ويستغلون أي مناسبة للتعبير عن هسذا الهاجس، وإبرازه إلى حيز الوجود والعيان.

ومن هذا القبيل حادث سقوط المجاهد الدكتور عبد الله عزام<sup>(۱)</sup> شهيداً - إن شاء الله - على أرض أفغانستان، الذي اغتالته يد الغدر والخيانة من أعداء الإسلام، بعد حياة حافلة بالبطولة والجهاد أواخر سنة ١٩٨٩م وعلى أثر ذلك انبرى الشعراء يرثونه ويعددون مناقبه وبطولاته الجهادية في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعوت المتواصلة لوحدة هذه الأمة وإحياء خلافتها الغائبة.

من هؤلاء الشعراء: الشاعر الإسلامي/عمر بهاء الدين الأميري<sup>(۲)</sup> الذي نظم قصيدة بعنوان "شهيد الخلافة الراشدة"<sup>(۳)</sup> ومطلعها:

قالوا قد اغتالوه لا ألف لا بل خصه الله بأعلى العلا

حيث نلاحظ أن الشاعر بدأ القصيدة بأسلوب تقريري استنكاري يثبت فيه اغتياله ثم ينفي ذلك بداعي أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بشرف الشهادة، ورفعه إليه في أعلى عليين، بعد ذلك يأخذ الشاعر في سرد بطولات الفقيد وجهاده الطويل في سبيل الله مقتحما شتى الصعوبات والأخطار، غير مبال ولا هياب، ما دام ذلك يحقق المبادئ التي نادى إليها والمتجلية في الدعوة إلى جمع شتات هذه الأمة، وبعث خلافتها بعد غيابها الطويل الذي جر عليها الكثير من المآسي والمصائب، وأبعدها مسافات طويلة عن تسنم قمة المجد والقيادة فيقول والحديث ملا والله عن الشهيد عزام:

وتقذف الأعباء في غمراتها يطوف بأرجاء البلاد محرضاً ينادى إلى بعث الخلافة أمة

فيقتحم الهول الضروس ولا يعيا صبوراً حسوراً في مكابدة يحيا مشيتة عن مجدها أبعدت نأيا

<sup>(</sup>١) مناضل وشهيد ومربى / اشتهر في أفغانستان ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>۲) شاعر سوری معاصر.

<sup>(</sup>٣) أحمد أبو بكر "ديوان الوداع المر، ١٤١٠هـ..

نلاحظ في هذه الأبيات التي تمتاز بالسهولة والسلاسة، والتي يرتب فيها الشاعر أحد شهداء الأمة الأبرار، كيف أنه استغل هذه المناسبة ليبرز من خلالها معنى كبيراً ويجسد غاية عظمي يسعى لها كل مجاهد وعامل من أبناء هذه الأمــة و هي إقامة وحدتها وإحياء خلافتها.

وفي نفس المناسبة تطالعنا قصيدة ثانية للشاعر محمد ضياء الدين الصابوني (١) بعنوان " قد كان عبد الله ليثاً ثائراً "(٢) ومطلعها:

دعنى أرق يا صاحبى عَـبراتى أطفى لهيب الحزن فـي زفراتـي

وقد رئى الشاعر في بدايتها الشهيد عزام، وبكاءه بكاء مـــراً، وأراق عليـــه عبرات الأسى والحزن، وبعد ذلك يخلص إلى مناجاة إخوانه المسلمين الذين أحزنهم الحدث وأثَّر في وجدانهم، فيدعوهم إلى نبذ الخلافات من بينهم، وترك عوامل الفرقة والانقسام، تلك العوامل التي بدّدت وحدتهم ومزقت رايتهم، ووزعت جهودهم ومقدر اتهم، وينصحهم بالعودة إلى رحاب القرآن الكريم ومنابعه الصافية، وحمايه دينهم ومعتقداتهم من كل الأفكار المضللة والمبادئ الزائفة، وأن يجمعوا شملهم في وحدة شاملة تخولهم حماية هذا الدين من كل دعاة الهدم والتضليل فيقول:

> منذ دب بينكم الخلاف تسأخر مذ حلّ بينكـــم الشــقاق توزعــت عودوا إلى القرآن واحمــوا دينكــم

يا قوم لا تهنوا وكونوا وحدة أنتم أباة الضيم خير كفاة النصر المبين ومزقست راياتي تلك الجهود لفرقة وسيتات من كل تضليل وكيد سعاة

نلاحظ أن هذه الأبيات وبرغم بساطتها وأسلوبها الخطابي المباشر تحمل بين ثناياها معان كبيرة وتفاصيل كثيرة، بل إنها تكاد تلخص جُل تاريخ المسلمين

<sup>(</sup>١) شاعر سوري معاصر يلقب بشاعر طيبة.

<sup>(</sup>٢) أحمد أبو بكر / المرجع السابق.

الحديث الذي بدا بالتقهقر والانتكاس بعد سقوط الخلافة مباشرة، ولن تستقيم خطاها الا بالعودة إلى الوحدة الشاملة التي تستقي مبادئها وأهدافها من النبع الرباني العظيم، من كتاب الله الكريم.

ومن هذه النماذج الشعرية التي يبدي فيها الشعراء تطلعاتهم تجاه الوحدة الإسلامية من خلال قصائد قيلت في مناسبات خاصة، قصيدة لكاتب هذه السطور (۱) الذي يشارك إخوانه الشعراء في "مهرجان النصر الثقافي" الذي أحياه نادي المدينة المنورة الأدبي في ٢ / / ١ / ١ / ١ ٤ ١ هـ وذلك تضامناً مع انتصار المجاهدين الأفغان في حربهم الطويلة والمريرة مع الإتحاد السوفييتي، وسقوط هذه الأخيرة، وتفكك دولها، وانسحابها مرغمة من أفغانستان وذلك في قصيدة بعنوان "في مهرجان النصر" ومطلعها:

النصر يكفل صنعــه الرحمـن فابذل جهودك أيــها الإنسـان حيث يبارك الشاعر فيها إخوانه المجاهدين الأفغان بانتصارهم الرائع علــــى أعدائهم من الروس الشيوعيين.

وكأن الشاعر لم يطمئن لما صنعه هؤلاء الأعداء ومن لف لف الفهم إزاء هذا الانسحاب، فشك في نواياهم، واعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها، وذلك لما يعرف من مكر هم ودهائهم وأسبقياتهم الطويلة في تدبير المكائد لبلاد المسلمين، فهو يحذر من مكر هم ودسائسهم وخداعهم، ثم إنه لا يقف عند هذا الحد من التنبيه والتحذير، بل يتعدى ذلك فيدعو المسلمين إلى اليقظة وتعبئة النفوس بروح الإيمان، وتوحيد الصفوف في وحدة مقدسة شاملة تستمد طاقتها ومعنوياتها مسن مبادئ الإسلام الحنيف، ومنابع القرآن الشريف حيث يقول:

يا مسلمون تنبهوا لدسائس يلقي بها الأعداء والأعوان الكفر مجتمع على إذلانا والشمل يقطع نسجه الهجران

<sup>(</sup>١) ماجد ابراهيم العامري، ولد في رحابا بالأردن عام ١٩٤٤م.

والحال فيما تبصرون مهلهل قد أن أن نجتاز قبو ضلالنا أن نستجيب لوحدة قدسية

فبكل دار دولكة وكيان قد أن أن يرقى بنا الإيمان عنوانها الإسلام والقررآن

وبانتصار الأفغان على أعدائهم، وتحررهم من رق الإستعمار الشيوعي، يعتبر الشاعر أن هذا الانتصار إنما هو مرحلة أولى من مراحل انتصار المسلمين المقبلة بإذن الله، حيث لا تزال أقطار عديدة من بلادنا تئن تحت نيير الاحتلل، وهنا يلتفت الشاعر فيرنو ببصره وبصيرته إلى قلب الوطن الإسلامي إلى أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، إلى القدس الشريف وفلسطين السليبة، فيرى أن الاحتلال الصهيوني الغاشم ما يزال مسيطراً عليها، ومتسلطاً على أهلها الذين رفضوه وقاوموه بالحجارة والسواعد، بينما هناك جهود تبذل، وترفع أغصان الزيتون من أجل سلام ذليل هزيل، فيندد الشاعر بهذا السلام كافة إلى إعلان الجهاد المقدس تحت ظلال وحدة إسلامية عزيزة الجانب، يعنو لها العالم أجمع وذلك ىقولە:

> اليوم دور القدس نبذل دونها لا سلم والإسلام تسلب أرضه لاسلم والإسلام يسفح عرضه الله أكبر حين يخفق عاليا

مهج النفوس وترخصص الأثمان وتحوم في قدساته الغربان وتجوس بينن ربوعه الذؤبان علم الجهاد وينطق البركان ويعود للإسلام مشرق وجهه في وحدة تعنو لها الأكوان

نهم لقد أن للقدس الشريف أن يحسِّد لها جميع المسلمين في كل بقاع الدنيا فهي لهم جميعاً ومن حقهم جميعاً، فأرض فلسطين، أو أية أرض إسلامية محتلة، هي أرض تهم كل المسلمين، وشرف الجهاد في سبيل استردادها من يد المحتل واجب على كل مسلم ومسلمة، وليس مقتصرا على فئة دون أخرى. وهذه قصيدة أخرى للشاعر يوسف إبراهيم (١) بعنوان "تحت الثلج والصقيـــع والخيام" (٢) والذي نظمها في ١٩٩٠/١/٢ م ومطلعها:

أصبحت في وطني غريباً ومشرداً ضل الدروبا وسياط إسرائيل تلهيني على ذل وتوسعني ندوبا

حيث يصف فيها واقع المسلمين المرير، وحاضرهم المؤلم، فيق وده هذا الوضع، إلى تذكر أمجاد الخلافة الإسلامية، فيرسم لها صورة زاهية، ثم يخلص في ختام القصيدة إلى مخاطبة الغافلين واللاهين من أبناء أمتنا الذين ما زالوا يجرون ويلهثون خلف الأماني الكاذبة والوعود البراقة التي يطلقها المسيطرون في الهيئات الدولية المختلفة من أجل حلول القضايا الإسلامية، ولا سيما قضية القدس الشويف، والمسجد الأقصى المبارك، وحيث أنه لا يعتقد بصدق هذه الوعود، ويشك في مصداقيتها، بل يندد بها ويرفضها، فإنه إزاء هذا الموقف يطرح حلاً آخر يراه كفيلاً بحل كل مشاكلنا وقضايانا، وجديراً باسترداد مقدساتنا وكرامتنا، ألا وهو إعلان الجهاد المقدس، وإشعال الثورة الإسلامية العارمة، التي سوف تنجلي برفع رايات النصر الإسلامي فوق الأقصى المبارك بقيادة أمير المؤمنيان وخليفة رب العالمين حيث بقول:

يا راقدين على يد الأحلم في سكر الوعود مخدرين اللهثين بمجلس "الرعب" الصليبي الذي في قبضة المستعمرين ماذا وراء القدس .. غير المسجد النبوي والحرم الأمين أنا صيحة من صوت تاريخي تهز ضمائر المتمردين أنا تورة جنت فلم تعرف طريقاً للكفاح سوى الجنون لا سلم حتى تخفق الرايات في الأقصى لتمحو من حماه الغاصبين ويقود جيش النصر في ظل الخلافة نحو غايته .. أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) يوسف إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) مجلة الوعى. عدد ٧٢ شوال ١٤١٣هـ.

من هذه القصيدة والقصيدة السابقة "الكوكب الآفل" للشاعر يوسف إبراهيم يتضح لنا مدى تعلقه القوي وحماسه الشديد للجهاد المقدس والخلافة الإسلمية، وأنهما هاجسه الأول والأخير، ويتضح أيضا أنه من العاملين من اجل هذه القضية، ذلك أن هذا الشعر القوي النبرات الصادق اللهجة، والبالغ في التعبير والتأثير لا يأتي من فراغ، بل يدل على انه صادر من شاعر ملتزم مشبع بالأفكار الإسلمية البناءة، ومنفعل بقضايا أمتنا الإسلامية ومتفاعل معها.

وبهذا القدر نكتفي من إيراد ما سطره الشعراء من أشعار في الحنين للخلافة الإسلامية والدعوة إلى وحدة المسلمين، وذلك خشية أن يطول بنا البحث آملين أن تعطي الأشعار التي استعرضناها في هذا الفصل فكرة شاملة عن الموضوع.



## الباب الثالث

## الظواهر الفنية والبلاغية في شعر الأصداء

• توطئة

الفصل الأول: الظواهر الفنية والبلاغية من حيث: -

أ – المعجم الشعري

ب- البناء الفني

ج- الوحدة الموضوعية

د - الموسيقى

هـ - الظواهر البلاغية

الفصل التاتي: - السمات العامة والخصائص المشتركة من حيث: -

١- الصدق في التعبير

٢- الموقف والالتزام

٣- التقريرية والخطابية

٤- المعانى الإسلامية

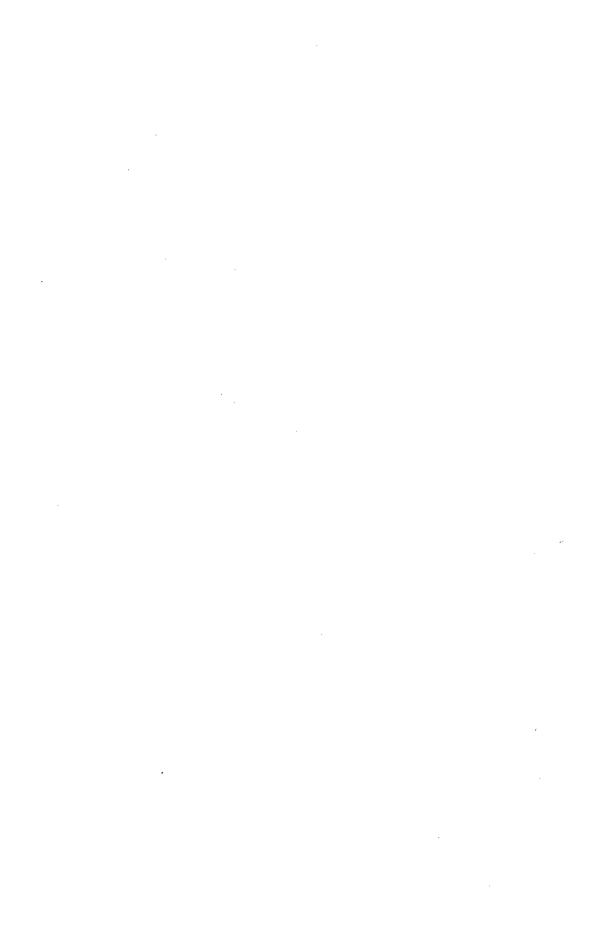

رَفَّحُ عِب (الرَّحِيُ (الْخِثَّرِيَّ (سِّكِتَرَ) (الِنِرَّ) (الْفِرُووَكِرِي www.moswarat.com

#### الباب الثالث

### الظواهر الفنية والبلاغية في شعر الأصداء

#### توطئة:

بعد سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية سنة ١٩٢٤م كان الشعراء المعاصرون لهذا الحدث قريبين منه بأجسامهم وأرواحهم، لذلك جاء شعرهم أقرب إلى واقعه، وأكثر حماساً وأشد تأثيراً من الأشعار التي تلته، وكذلك كان أعظهم فنية وأكبر تجربة وإحساساً بالمسؤولية الملقاة على عانقهم.

ولما تباعد العهد به، أحس الشعراء بعد ذلك بالفراغ الكبير الذي تدور فيه أمتنا الإسلامية، والمتاهات الكبيرة التي تتخبط فيها، فكان هذا حافزاً لهم ودافعاً لاحتذاء خُطًا سابقيهم، فعلا صوتهم محذّرين ومنذرين من هول الواقع المؤلم الذي يكتنف أمتنا والمصير البائس الذي ينتظرها، فجاء شعرهم كذلك ناطقا بالصدق ونابضاً بالحركة، ومعبراً عن هذا الواقع المؤلم والحاضر التعيس.

لذلك لا غرو إذا لمسنا في شعر هذه الأصداء، حرارة العاطفة والصدق الفني والإحساس العميق، في كافة أشكالها وظروفها، ونراه يعتمد في أغلب الأحيان المذهب الواقعي الذي يتسم بالتقريرية والسرد المباشر.

وفي نظرة متأنية واستغراق شامل في هذا الشعر الذي بين يدينا، نستطيع القول: إنه صور واقع المسلمين وما آلت إليه أحوالهم وحياتهم، ولوَّنها بعواطـف ملتهبة وشعور عميق وانفعال صادق، نابعاً من ذواتهم وأعماق نفوسهم.

هذا وسوف ندرس في هذا الباب الجانب الفني لشعر الأصداء، مـن حيـت تقويمه والوسيلة التي عبر فيها عن نفسه.

ونظراً لكثرة عدد الشعراء الذين تناولوا هذا الشعر، ونظراً لاختلاف مذاهبهم الشعرية وطريقة تناولهم للشعر؛ فمن الطبيعي أن لا يستوي أداؤهم الفني أو ياتي على نمط واحد، بل لابد من التفاوت البسيط بين شاعر وآخر أو بين قصيدة وأخرى، غير أن ذلك لن يمنعنا من أن نذكر السمات العامة والخصائص المشتركة والظواهر الفنية له، وخشية أن يطول بنا المقام إذا استعرضنا جميع الأشعار التي يظهر فيها الأداء الفني جلياً وواضحاً، فسوف نعمد إلى اختيار النماذج التي تودي الغرض، وتقف بنا بصورة تقريبية على أهمية هذا الشعر وقيمته الفنية وذلك وفقاً لما يلى:-

#### أولاً: الظواهر الفنية من حيث

- أ- المعجم الشعري.
  - ب- البناء الفني.
- ج- الوحدة الموضوعية.
  - د- الموسيقى.
  - الظواهر البلاغية.

#### ثانيا: السمات العامة والخصائص المشتركة من حيث:-

- ١- الصدق في التعبير.
  - ٢- الموقف والالتزام.
- ٣- التقريرية والخطابية.
  - ٤- المعاني الإسلامية.

رَفَحُ عِب (الرَّعِيُ الْلَخِدِّي (سُلِيْر) (الِنِّدُ) (الْفِرْدوكِ www.moswarat.com

## الغصل الأول

# الظواهر الفنية والبلاغية



رَفَّعُ عِب الرَّحِينِ اللَّخِينِ السِّلِين الانِّرُ الْإِفروب www.moswarat.com

# الغصل الأول

# الظواهر الفنية والبلاغية

# أ- المعجم الشعري:

الشعر تعبير عن الحياة بخيرها وشرها، وتصوير النفس الإنسانية بفضائلها ورذائلها، وقيمها وجمالها، والشعر لغته وتعابيره ومعجمه، وقد اختلفت لغة الشعر المعاصر عن لغة الشعر التراثي الاختلاف العصر وتغيير مقاييسه. ونتيجة لهذا الاختلاف يسعى كثير من الشعراء لتكوين معجم شعري خاص بهم، ولكن هذا الصنيع الايمنعهم من النسج على منوال الشعر العربي قديمه وحديثه، واستعمال الفاظ ومصطلحات مشتركة، طالما طرقها الشعراء من قبل وتفننوا في عرضها، ون نعتبر هذا مجرد تقليد سواء كان هذا في الأداء أو في المضمون، حيث إن لكل شاعر مبدع طريقته وأسلوبه الخاص به، ونظرته المنطلقة إلى آفاق التحرر والتجديد، واستخداماته الخاصة للألفاظ التي قد تحمل في ثناياها شحنات داللية وإيحائية تختلف عن الاستخدام الذي درج عليه السابقون.

وفي شعر الأصداء، سوف نعثر عن أساليب متعددة تتسم بالرقة والعذوبية، وأخرى تتصف بالقوة والجزالة، وسنجد مفردات متشابهة أحياناً، وأخرى مختلفية أحياناً أخرى وذلك "لأن المفردات اللغوية في الشعر لا تختلف من عصر إلى عصر فحسب، بل هي كذلك تكاد تختلف بين شعراء الجيل الواحد (١) . وذلك معنى التفرد والامتياز بين كل شاعر وآخر.

ومن النماذج الشعرية في شعر الأصداء، التي تمتاز بالرقة والانسيابية هذه الأبيات من قصيدة "أذان الزحف" للشاعر عمر بها الدين الأميري، إذ يقول:

<sup>(</sup>١) د / عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه الفنية والمعنوية.

يا شباب الإسلام أمتنا في فتتبع لها بدينك علما ليس إلا "القرآن" بادر إليها وتسلم سفينها بسداد

خطر الموت أين من يشفيها ومضاء وأسلك هدى باريها بعلاج من آية يحييها ورشاد فذوكن مجريها

وكذلك نرى هذه الرقة في الأبيات التالية من قصيدة: "الراية الإسلمية" للشاعر إبراهيم أحمد عبد الفتاح، في قوله: -

لهفي على علم مال الزمان به داست على راية الإسلام حاقدة متى نرى دولة الإسلام شامخة

إلى الرغام .. ذليل الشأن متضعا أقدام أعدائه حتى غدت قطعا بين الأنام .. وشمل الشرق مجتمعا

فهذه الأبيات على رقتها وسلاستها يتحكم فيها عاملان رئيسيان ساعدا على هذه الرقة والسهولة والوضوح، هما: ظروف الشاعرين الحياتية، وثقافتها العصرية، إضافة إلى طبيعة الموضوع الذي يتحدثان عنه ويخاطبان فيه جماهير أمتنا الإسلامية والذي يقتضي سهولمة الألفاظ وبساطة الأساليب، دون تعقيد أو غموض ليكونا قريبين منهم سواء في الألفاظ أو في المعاني والأفكار.

ومن النماذج الجزلة الألفاظ، القوية التراكيب، والتي تمتاز بالصور الأدبية الفخمة المتدفقة:قصيدة للشاعر / أحمد محرم / بعنوان "الخلافة الإسلامية ونكبة آل عثمان" ومنها:

أعن خطب الخلافة تسالينا هوى العرش الذي استعصمت منه فأين البأس يقتحم المنايسا وأيسن الجاه يغمسر كل جاء تدفق يأخذ الأقطسار طسرا

أجيبي يا (فرروق) فتى حزينا بركن الدهر، واستعليت حينا ويلتهم الكتائب والحصونا؟ وإن جعل السماك له سفينا؟ وينتظهم القياصر أجمعينا

فانظر إلى هذه الألفاظ الجزلة والصور الأدبية الرائعة التي استمدها الشاعر من معجمه الشعري المتميز الذي استوحاه من هول المناسبة وطبيعة الحدث. إضافة إلى الرصيد الكبير من الكلمات الشعرية السلسة الألفاظ والعذبة المعاني من ألفاظ السابقين، فقد طعمها الشعراء المعاصرون بألفاظ مستحدثة، واستطاعت أن تودي دورها في الحياة نظرا لما يمتاز به الشاعر المعاصر من الثقافة الشاملة المتعددة الروافد، ومن الاطلاع الواسع والبحث العميق الذي يقوده بالتالي إلى التعبير الفني ذو الشكل الرائع والمضمون الشامل:-

انظر إلى قصيدة "الزحف المقدس" للشاعر / عمر بهاء الدين الأميري حيث بقول:

> شمرى يا شعوب نبني الكيانا وأقيمي قواعد الدين صرحا منهج الفتح للغد المتمني

كفكف دموعك. فالإسلام منتصر

هذي البشائر في الآفاق قد لمعت

وطدى باسم ربنا الأركانا مشمخرا واستلهمي الديانك وأعدى الجهاد والإيماني

وكذلك إلى قصيدة "النصر للإسلام" للشاعر مأمون فريز جرار حيث يقول:-ونوره في سماء الكون منتشر بروقها. وجيوش الليل تتدحر

وهكذا تنساب الألفاظ والتراكيب والصور سهلة قوية وقريبة التناول في تصوير أدبي يأسر القلب ويأخذ باللب، حيث تظهر فيه الألفاظ فصيحة سهلة النطق بعيدة عن الوحشي والغريب من القول، وهي بحق تلائم ألفاظ العصر الحديث التي قيلت فيه، وهو ما يسمى بعصر البحث والإيحاء.

# ب- البناء الفني:

اهتم الشعراء الأقدمون ببناء القصيدة وإحسان بنائها، وأعملوا الفكر والحواس في هندستها وإقامة هيكلها، وخاصة فيما يتعلق بالقصائد الطويلة أو المطو لات، وتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، وقد اتسم الكثير من هذه القصـــائد بوحــدة الموضوع والتمازج التام بين الشكل والمضمون.

وعلى كل حال فقد حذا شعراء الأصداء حذو القدماء في كثير من أسس البناء الفنى للقصيدة العربية التقليدية والذي يتكون من:-

#### ١- بناء الفكرة:

ويقصد بها المعاني التي تدور حولها القصيدة، وطبيعة هذه الأفكار، ومدى تسلسها وانسجامها في وحدة موضوعية أو فكرية أو عدم انسجامها.

#### ٢- البناء الشكلي:

و هو نوعان:

أ- البناء الشكلي الخارجي:

ويقصد به كيفية ربط هذه الأفكار في تسلسل أبياتها وتناسق معانيها وترتيب الوحدة الفنية التي تكون محصورة في إطار قوالب الأبيات وترابطها.

ب- البناء الشكلي الداخلي:

ويقصد به ما في داخل القصيدة من علاقات تجسم المعاني التي تشمص من الإيقاع التكرار والتوازن والتقابل بين الألفاظ والعبارات، فإنه يعطي نوعا من الإيقاع الموسيقي، فيعني التصوير بمعان جديدة تضاف إلى معاني الألفاظ وإيحاءاتها ويضاف إلى معانى الأسلوب واستدعاءاته. (١)

كما حرص الشعراء المحدثون على القديم من الشكل، وأعرضوا عن كثير من عناصر القصيدة القديمة مثل المقدمات، وعدم الالتزام بالاستهلال بالأطلال أو التشبيب، متميزين بالبناء الفكري المنظم الذي يقوم على الحجة والبرهان، الزاخر

<sup>(</sup>١) ب / محمد إبراهيم المطرودي / الشريف الرضيي وأدبه.

بالثراء الفكري والمعنوي والمعاني السامية، المستلهم من أعماق القلب والوجدان، المسخر في أغلب نماذجه لخدمة المجتمع وقضاياه.

ولقد اتسم شعر الأصداء الذي بين أيدينا بمثل هذه السمات التـــ ذكرناها، ولعل في النماذج التالية منه، خير ما يدل على هذا البناء الفنـــي لجـزل الألفـاظ والقوى التراكيب، الملئ بالصور البيانية والبديعية المجنحة.

ففي قصيدة "وقفة على طلل للشاعر / محمود غنيم يقول:-

إنى تذكرت والذكرى مؤرقة ويح العروبة كان الكون مسرحها أنى اتجهت إلى الإسلام في بلــــد ثم يقول:

مالى والنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه مجدا تليدا بأيدينا أضعناه فأصبحت تتوارى في زواياه تجده كالطير مقصوصك جناحاه

أني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق .. لا محض دين سنة الله

فأنت تلمح في هذه الأبيات، كما ذكرنا، قوة الألفاظ والتراكيب، وروعة التصوير والتجسيم، والإيقاع الداخلي الذي يهز النف وس ويثير انتباه القارئ و الملتقى.

وكذلك الأمر في قصيدة "الإسلام دين ودولة" للشاعر محمد الآنـــي حيـت يقو ل:-

> معاقلنا قد أصبحت أثريسة مساجدنا تبكى الشباب منن الجفا مدارسنا ماجت بكل ملوث أيرجى صلاح والمدرس فاسد

وأرخى زمام الفكر والفكر جسامح فيسخر من أطلالها القفر سائح وغصت بهم دور الخنا والمسارح يصاب بعدواه الحجا والجوارح أيصلح جيل والمعلم طسالح

ومن قراءة هذه النماذج، يتضح لنا تميز هذا الشعر ببنائها الفني، وخلوه من التعقيد اللفظي والمعنوي، مع الوضوح والنهج على سنن القصيدة الحديثة، والتسي تخلو كما ذكرنا من المقدمات والالتزام بالاستهلال بالأطلال والتشبيب، علاوة على أن اللغة التي استعملت فيه هي اللغة المألوفة والبعيدة عن المحسنات اللفظية والبديعية المتعمدة.

## ج- الوحدة العضوية والموضوعية:

تتمثل الوحدة العضوية للقصيدة في وحدة المشاعر التي تستقطبها، وفي كيفية ترتيب الصور والأفكار ترتيبا متناميا تتخلق من خلاله القصيدة تخلقا عضويا طبيعيا، يفضي كل جزء إلى وظيفته إفضاء متسلسلا، بحيث نصل في النهاية إلى بنية حية للقصيدة تتشابه تماما ببنية الكائن الحي في انسجامها وتشكيلها الطبيعي، والوحدة العضوية قد تقوم على أساس من الوحدة الموضوعية، إلا أنها تتجاوز وحدة الموضوع إلى وحدة البناء العضوي الذي لا يستقل فيه ببيت عما سبقه وما لحقه، ومع ذلك فينبغي أن نفهم الموضوع فهما شعريا بعيدا عن جفاف الفهم النثري المحدد للموضوع، لأنها أي الوحدة الموضوعية – توضح إحساسات من جنس واحد، وتثير أفكارا من نوعية واحدة وتحدث آثارها في المتلقي على نحو متقارب، مما يؤهل بالفعل، في ظلل هذه الأبعاد الثلاثة، لميلاد الوحدة العضوية التي تصبح نتاجا طبيعيا لوحدة الإحساس ووحدة التعبير ووحدة الأسر .. أي وحدة الربط الموضوعي والنفسي بين موجات القصيدة في مدها وانسياقها جميعا .. (١) .

وعلى هذا القياس فإن في قصائد شعر الأصداء على كثرتها وتتوعها تبدو لنا الوحدة الشعرية والموضوعية جليلة وواضحة، كما وأنها قد طرحت مواضيعها بشكل واقعي ملتزم، وتدور حول محور واحد: هو محور الخلافة الإسلمية

<sup>(</sup>١) د / محمد أحمد العزب / عن اللغة والأدب والنقد / رواية بلاغية ورؤية فنية.

والوحدة الإسلامية، وتبدو كأنها قصائد متكاملة ذات موضوع واحد، حيث إن المؤثر في التجربة عامل واحد، كما أن المعاني في الأبيات تدور حول محور واحد أيضا، ومع ذلك تبقى أوجه المفاضلة بين الشعراء، تابعا للأسلوب الفني وطريقة التصوير فيما بينهم. "والاهتمام بالوحدة العضوية في القصيدة له دلالته النفسية، إذ يعكس هذا الاهتمام نفوسا ناضجة ذات عواطف وخوالج مركبة، الشعر القائم على وحدة الموضوع له سمات متميزة عن سائر الشعر، وأول هذه السمات: طول نفس الشاعر، وقدرته على ملحقة المعنى وتتبعه بالاسترسال فيه، وإن ذلك من شأنه أن يزيد المعنى وضوحا ويوفر للنص وحدته الموضوعية والنفسية، والسمة الثانية التي تطبع هذا الشعر: أنه لا يقبل التقديم والتأخير في الأبيات، وأنه يخضع للتسمية والعنونة ضمن غرض واحد.

والوحدة العضوية بما أنها الوحدة المعنوية في النص تعني "اطراد الخواطرر والمشاعر في جميع أبيات القصيدة"(١).

وعن الوحدة العضوية في القصيدة أيضا يقول العقاد "إن القصيدة ينبغي أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيه تصوير خاطر أو خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه، والصور بأجزائها، واللحن الموسيقي بأنغامه، بحيث إذا اختلف الوضيع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها"(٢).

ونحن لو رحنا نلقي الضوء على شعر الأصداء، ونكشف عناصر الوحدة العضوية المتمثلة فيه، فسوف نجد أن الوحدة العضوية والشعرية متوفرة سواء في القصيدة الواحدة أو في مجموع هذا الشعر بشكل عام، وهي من الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى بيان، نظرا لأن هذا الشعر قد تم اختياره بالأصل ليمثل هذه الوحدة التى تدور حول محور الخلافة الإسلامية بشكل واضح وجلى.

<sup>(</sup>١) د / إبراهيم الحاوي / حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي.

<sup>(</sup>٢) د / بدوي طبانة / قضايا النقد الأدبي.

فعلاوة على الوحدة العضوية التي جاءت في المقطوعات القليلة الأبيات، فإنك تجد هذه الوحدة أيضاً في القصائد الطويلة متعددة الأغراض، وتستطيع أن تلمحها في مثل قصيدة "الخلافة الإسلامية ونكبة آل عثمان"(١) للشاعر أحمد محرم والتهمطلعها:-

أعن خطب الخلافة تسالينا أجيبي يا (فروق) فتى حزينا وكذلك في قصيدة "خلافة الإسلام" (٢) للشاعر أحمد شوقي، ومطلعها: عادت أغاني العرس رجع نواح ونعيت بين معالم الأفراح ونرى هذه الوحدة أيضاً في قصيدة "إسطمبول" أو إسلامبول للشاعر / عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني .. ومطلعها: -

يا ذا الجناحين حط الرحل مزدانا الذا وصلت إلى اسطمبول نشوانا

إلى غير ذلك من القصائد، التي تشهد بالوحدة الموضوعية في شعر الأصداء، ونلمح فيها التسلسل والترابط الشديدين، والتي أودعها منشؤوها كـــل مـا يشـغل مجتمعهم ويهم عالمهم الإسلامي الكبير.

#### د- الموسيقي:-

تلعب الموسيقى دوراً أساسياً كأداة من أدوات التشكيل في البناء الشعري، وهي خاصية عظيمة من خصائص اللغة، وذلك لما لها من أثر عميق في التأثير على روح الإنسان وأحاسيسه، وقدرتها على مخاطبة عواطفه وجذب مشاعره.

والشعر عادة لا يتطلب عاطفة وخيالاً جميلاً فحسب، بل يتطلب إلى جانب ذلك تلك الموسيقى المؤثرة، وذلك لأهمية الجانب الصوتي في البنية العامة له.

<sup>(</sup>١) أنظر / الباب التالي / الفصل الأول /:

<sup>(</sup>٢) أنظر / الباب التالي / الفصل الأول / ص:

ومما هو جدير بالذكر فإن الموسيقى الظاهرية تتشكل من عدة عناصر أهمها:

الأوزان والبحور والقوافي والروي وغير ذلك، فبالنسبة للأوزان والبحور في شعر الأصداء، فإن الشعراء قد داروا على معظم الأوزان الشعرية المعروفة، ونسجوا قصائدهم على أساسها، ولم يخرجوا على أعاريض واحد منها، وذلك لأن "الوزن يعتبر أهم مصدر لموسيقى الشعر، والذي ينشأ من تحرك الحروف وسكونها في البيت الشعري، فيجري منساقا على نظام خاص ناشئ من تكرار الوحدة العضوية الناشئة من الحركة والسكون، وهذه الوحدة تسمى "تفصيلات" وكل التفصيلات في نسق خاص بالمقطوعة الشعرية الواحدة تسمى السوزن، والمعول عليه في هذا الوزن هو النطق لا الكتابة"(١).

ونحب أن نشير هنا إلى أن بعض النقاد والباحثين قد درسوا العلاقة بين الوزن الشعري والحالة النفسية للشاعر، ومدى انعكاس ذلك على اختيار الشاعر للبحر الذي يتناسب مع حالته النفسية" وفي الحقيقة بإن الراصد للشعر العربي قديمه وحديثه يجد أن الشعراء قد نظموا على البحر الواحد جميع الأغراض الشعرية المعروفة، لذلك فإنه لا يمكننا أن نحدد البحر أو الوزن الشعري من خلال ارتباطه بحالة الشاعر النفسية، غير أنه يمكن القول بأن الملكة الشعورية، وصدق المعاناة لدى الشاعر، قد توحيان بالتناسب بين الأوزان الشعرية والمعاني المنظومة، وتشكلان علاقة متناغمة فيما بينهما.

وحين نلقي نظرة على الأوزان الشعرية في شعر الأصداء فسوف نرى – وكما سبق ذكره أن الشعراء قد نظموا هذه الأشعار على معظم البحرو والأوزان الشعرية المعروفة، واختاروا مفرداتها وألفاظها بحيث تتفاوت بين الرقة والجزالية وذلك بحسب الموضوع الذي يطرقونه، ولكن ما يجمع بينها أنها قد سلمت من تنافر

<sup>(</sup>١) د / إبر اهيم الحادي / حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي ص ٢٤٢.

الحروف، وخلت من الغموض والتعقيد اللفظي والمعنوي، كما أنه لا يخفى علينا ما في هذه الأشعار من الإيحاءات والموسيقى الداخلية المثبوثة من خلل الأبيات، انظر إلى هذه الأبيات من شعر الأصداء، التي تذوب رقة عذوبة وسلاسة موسيقية ظاهرة، وذلك في قصيدة "سقوط الحضارة" للشاعر عبد الرحمن لعبيد:-

أشرق بنورك يسري في دياجيها عد بي دياجيها عد بي دولة الإسلام شامخة هزت عروشا لكسرى في تجبره واستسلمت أمم للحق طائعة

فظلمة الجهل والإلحاد تشقيها ان مات صانعها ما مات راويها وسفهت دولة الرومان تسفيها وإن أبت فهي مولى من مواليها

فهذه الأبيات من البحر البسيط ذي السلاسة الخلابة والوسيقى الظاهرة المثبوتة داخل الأبيات والتي اكسبتها تلوينا صوتيا خاصا، وانظر كذلك إلى هذه الأبيات من قصيدة "يا رب" للشاعر / محمد مصطفى حمام:-

يا من يجيب التائبين دعاك من المسلمون ودينهم في محنة وأراهموا متفرقين كأنهم وأراهموا قد مكنوا لعدوهم صال العدو عليهم متجيرا يا رب ألزمنا طريقك تتصرف

صدق المتاب فهل تجيب سواله لم يخف حالهم عليك وحاله جسم سوي مزقت أوصاله فتملكت أعناقهم أغلاله واشتد فيهم بطشه ونكاله عنا مآسى يومنا ووباله

#### هــــ الظواهر البلاغية:-

في شعر الأصداء الذي يمتد إلى مساحة زمنية واسعة تقدر بحوالي سبعين سنة من ١٩٢٤ – ٩٩٤م، والذي شارك فيه العديد من الشعراء بمختلف مذاهبهم الفنية والبلاغية.

يطول بنا المقام إذا رصدنا جميع الظواهر البلاغية فيه ولذلك فسنحاول إلقاء الضوء على بعض هذه الظواهر والأساليب مما يدل على القيمة الفنية لهذا الشعر بشكل عام وذلك من حيث:

أولا: الصور الشعرية والأخيلة.

ثانيا: المحسنات البديعية والصنعة اللفظية.

أولا: الصور الشعرية والأخيلة: -

من المعروف أن الصور هي الوسيلة التي ينقل بها الأديب عواطفه ومشاعره الى المتلقين فتجعلهم يحسون بنفس مشاعر الأديب، والصور إما صور خيالية تقوم على عنصر الخيال، كالتثبية والاستعارة والكناية، وإما صور شعرية.

وقد ظلت الصورة القديمة تسيطر على الكثير من الشعراء المحدثين وتأسرهم، ومعينا لهم يغترفون منه صورهم، غير أن العديد منهم، استطاع أن يرتقي بهذه الصور ويطورها فركبوا فيها صورا أخرى جديدة، بدت فيها أكثر إشراقا ولمعانا.

"والصورة الشعرية هي ميدان العمل الذي تظهر فيه مقدرة الشاعر ويسبرز تمكنه من الصنعة، وهي الصيغة الأدبية التي يقدم فيها الأدبب فكرته ويصور تجربته"(۱).

وهي أيضا قيمة فنية بكل معانيها وعنصر حيوي في التساول الشعري وصياغاته الأسلوبية.

وقد عرفها الدكتور زكي مبارك بقوله "هي أثر الشاعر المفلق الذي يصف (المرئيات) وصفا يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة شعر أم يشاهد منظرا من مناظر الوجود، والذي يصف (الوجدانية) وصفا يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه،

<sup>(</sup>١) د / عبد الفتاح صالح نافع / لغة الحب في شعر المتنبي ص ٢٩٠.

ويحاور ضميره، لا أنه يقرأ قطعة ممتازة لشاعر مجيد"(١) . وذكر الدكتور مبارك أيضًا أن شرط الصورة الشعرية هو الإحاطة بالموصوف، وتسجيل جميع جوانبه.

وإذا بحثنا في شعر الأصداء فسوف نجد أن الكثير منه يزخر بالصور المشرقة والخيال المجنح ومعظم الظواهر والألوان البلاغية المتنوعة، تلك الألـوان التي تأتي مما تستدعيه التجربة الصادقة والرغبة الجامحة، لا من قبيــل التكلف والصنعة، وفي هذا الشعر لا يقتصر الخيال على التشبيهات والمجازات الحسية فقط، بل نراه يشمل روح القصيدة وخواطرها، وينقل إلينا تجربة عميقة وشــعورا قويا، وينقلنا إلى جو يسيطر عليه صدق الانفعال وقوة الخيال.

وفي ما يلي من النماذج سوف نرى العديد من الصور الفنية الراقية التي تؤيد ما ذكرناه فلنظر إلى هذا المقطع من قصيدة "النصر للإسلام" للشاعر / مأمون فريز جرار الذي يقول فيها:-

> أعداؤنا أحكموا يا صاح خطتهم سرنا وراءهم كالشــاة إذ تبعـت

لكنهم في الذي قد خططوا فشلوا جزارها لا ترى ما يرسم القدر حتى انتبهنا على صوت يحذرنا إن الطريق ظلم كله حفر

فسوف نرى أن الشاعر بصور حال المسلمين الذين يسيرون خلف أعدائهم على طريق الغواية والضلال بحال الشاة التي تتبع جزارها وقاتلها بغير هدى وبصيرة، ولا شك فإن هذا المقطع يقوم على الصورة الواضحة الجميلة، ورغم أنها تقليدية وغير مبتكرة، فإن صياغتها جاءت قوية وحافلة بالعديد من عناصر الجملل و الفنية.

ولنتأمل كذلك في هذا المقطع من قصيدة "وقفة على طلل" للشاعر / محمود غنيم الذي جاء فيه:-

أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه

<sup>(</sup>۱) د / زكى مبارك / الموازنة بين الشعراء ص١٠.

فالصورة كما يبدو هنا حسية بصرية، صور الشاعر فيها أحوال الدول الإسلامية العديمة الحول والقوة بسبب الأوضاع السيئة فيها وهيمنة الإستعمار عليها، وشبهها بحال الطائر الذي لا يقوى على التحليق والطيران بسبب فقدانه لجناحيه، ولا شك أن الصورة كانت موفقة وواضحة وقد لامسها الخيال برفق وتؤده.

ففي قصيدة "كنا لها لا روم لا ساسان" للشاعر / محمد كامل الآني، الذي جاء فيها.

> وسفينة الإسلام تمخر لجة صاغت خلافتها السماء وأشروت هي ملة الإسلام تجمع بيننا هي دوحة كبرى تفيأ ظلها نشرت لها علما يرفرف عاليا

يحدو سراها الأمن والإيمان منها الدنا وتحرر الإنسان حبا وإن بعدت بنا الأوطان وتمايلت بفروعها الأفنان والكل تحت لوائمه إخوان

سوف نجد أنفسنا أمام لوحات من الصور المتنوعة والمتحركة، التي استعان بها الشاعر بالتوضيح التشبيهي والتقريب الاستعاري، والتقت مع القناعات الذهنية له، بمعنى أنه أتاح للسامع قراءة الصور الحسية والذهنية معا.

ومن هذه الصور الجميلة ذات الجزيئات المتكاملة والأجزاء المتضامنة، التي تبدو وكأنها لوحة شعرية مميزة، هذه الأبيات من قصيدة "يا أمتي" للشاعر أحمد محمد الصديق الذي يقول فيها مخاطبا أمة الإسلام:-

عودي إلى الإسلام عودي عودي إلى النبع الأصيال عودي إلى الأمجاد بعد متاهة

وتسنمي عرش الوجسود السي نبوغك من جديسد الفكسر الشسسرود

بعد التخبط في الدجى الحيران ضائعة الجهود التخبط في الدجى الحيران ضائعة الجهود بعدد انحسار الليال عن صرخات مقرور شريد بعدد التمزق والتشتت في الفيافي والنجود يا أمتي هيلا صحوت على الصواعق والرعود عجبا كائك لعبة في قبضة الخصم اللدود ليرود في صبغة الرحمان الشرف ما اكتسبت من البرود

حقا فإن هذه الاستعارات والتشبيهات والكنايات، التي تتجمع جزئياتها لتكون لوحة متكاملة كما ذكرنا، جاء تصوير الشاعر لها نابضا بالحياة والحركة، وصدور لنا صورة جميلة تتفرع منها صور جزئية كثيرة يسلم بعضها إلى بعض في تسلسل قوي واضح.

ويرسم أيضا الشاعر / محمد الخضر حسين صورة موحية نابضة بالحياة والخلود، ندب فيها الخلافة الإسلامية حيث يقول فيها: -

ما خطب قــوم طالما وصلوك حرسوك أحقابا .. وحلق صيتهم كنت الوقار على وجـوه غزاتهم كنت البطولة تزدري نار الوغى ما زالت سـمط قــلادة خرزاتها

واعتز باسمك عرشهم هجروك في الخافقين لأنهم حرسوك والأمن إن نظروا بعين ضحوك والنصر يعقد بالقنا المشبوك أمم باغلى فدية تغديك

فهذه الصورة المشعة للخلافة، الغنية بالتفاصيل المتلاحقة والتي تحفل بعناصر عديدة من الجمال الفني، هي صورة نفسية متكاملة الخطوط والألوان، وليست معقدة ولا مغرقة في الإحالة والخيال، وتعكس نفسية الشاعر وانطباعه عن هذه الخلافة التي تمثل قمة الافتخار والعز والكرامة للمسلمين.

ومثل هذه الصور المتكاملة، نجدها كثيرة مبثوثة في شعر الأصداء، وسنكتفي هنا بهذا القدر الذي قدمناه من هذا النوع من الصور.

أما فيما يتعلق بالصور الجزئية الغير متكاملة من تشبيه واستعارة "وكنايــة"؛ فهي كذلك متوفرة في شعر الأصداء بشكل طبيعي، قريب المأخذ وبقدر ملحــوظ، حيث تم استخدام هذه الألوان بجميع محاسنها وفنيتها للتعبير عــن الموضوعـات الشعرية المطروحة في هذا البحث؛ تجاوبا مع الروح العصرية الحديثة التي يمثلها شعراء الأصداء ذووا الثقافة المتميزة والاطلاع الواسع.

وسوف نذكر بعض هذه الأساليب ذات الصور الجزئية فيما يلي:-

#### أ- التشبيهات:

التشبيه هو: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه (١).

والتشبيه لسهولة إدراكه يحدث أثرا في النفس يختلف عن الآثار التي يحدثها غيره من الأساليب البلاغية، وفي هذا المعنى يقول أبو هلال العسكري "التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا(٢). والتشبيه أسلوب مهم من أساليب البلاغة في جميع ميادين القول؛ لأنه أداة سهلة لإيصال المعنى إلى المتلقي بكل سهولة ويسر، وقد أكد على أهمية ذلك الناقد عبد القاهر الجرجاني بقوله "إذا جاء التمثيل في أعقاب المعاني كساها أبهة ورفع من أقدارها".

وفي شعر الأصداء سوف نعثر على العديد من أساليب التشبيه المختلفة. من ذلك: هذا البيت من قصيدة "الزحف المقدس" / للشاعر عمر بهاء الدين الأميري نقوله:-

نحن في يومنا بغاث إذا لم نتخذ هدى ديننا فرقانا

<sup>(</sup>١) د / أحمد أبو عجمة / علوم البلاغة.

<sup>(</sup>٢) أبو هلال العسكري / كتاب الصناعتين.

ففي قوله "نحن في يومنا بغاث" تشبيه بليغ، حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه.

- ومنه البيت التالي من قصيدة "الوداع" للشاعر / محمد الحسناوي فإذا العروبة راية معقودة تشبيه بليغ
- ومنه هذا البيت من قصيدة "سلاما فروق" للشاعر جميل علوش وشمرت للدين الحنيف مغلبا فواعجبا أنت الاجمع وتنطح في قوله: أنت الأجم تشبيه بليغ أيضا
- أما التشبيه الذي نلمحه في قصيدة "روح وريحان" للشاعر/ وليد الأعظمي في قوله:

"قرآنكم" يا مسلمون سناؤه كالبدر في كبد السما يتألق فهو: تشبيه تمثيلي.

أما أساليب التشبيه المفرد فهي من الكثرة بمكان، ومن أمثلة ذلك قوله: – المسلمون على الدروب بلا هوى متفرقون كتائه القطع النان وقوله من قصيدة "الفوز بالقرآن" للشاعر بهاء الدين الأميري.

الشرق والغرب كالقرطاس في يده فلا يرى فيه مملى الخط عصيانا وقوله من قصيدة "اسطمبول" للشاعر عبد الرحمن الميداني.

كأن الذي يمشي على الأرض هلك من الحذر والسكران وقوله من قصيدة "ملحمة القسطنطينية" للشاعر / عدنان النحوي هذا الشموخ كأنه أسطورة خفيت وراء جلالها الأشعار

#### ب- الاستعارة

الاستعارة بشكل عام هي ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائماً بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي فن بلاغي تداوله العرب في مأثورهم الأدبي، وقد عرفها الجاحظ بقوله "إنها تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه"(١).

وأسلوب الاستعارة أيضاً من الأساليب البلاغية التي تؤثر في النفس، وركيزة من ركائز الأسلوب الأدبي، وتتجلى بلاغتها في أنها تجمع بين الحقائق المتباعدة، وإنها تعطي المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وهي مع هذا تجسد الانفعالات، كما أنك تلمس في الاستعارة الجدّة التي تأنس بها النفس، وتجد أن الكلمة الواحدة تصاغ في أكثر من قالب، وتصور بأكثر من ريشة واحدة، ومع هذا فلكل صورة جمالها الخاص وأسباب حسنها.

والاستعارة ملازمة للأدب الخالص شعراً ونثراً، وهي الأداة السحرية التي تخرج الحشود النفسية المزدخرة، وتحلق بأجنحة رفافة من الصور المعبرة، وقد حفل شعر الأصداء بالعديد من الاستعارات النابعة من انفعال الشعراء بموضاعاتهم انفعالاً خصباً، جعل المعنى يتغلغل في إدراكنا تغلغلاً روحياً دافقاً، وسوف نذكر فيما يلي وعلى سبيل المثال جملة من الأبيات الشعرية التي تحمل مثل هذه الاستعمارات والصور الجزئية ومثال ذلك:-

قال الشاعر / معروف الرصافي في قصيدة " ما بال قومي "

ثم اغتدوا بعد حين في جواندهم نار التخاذل بالشحناء تضطرم

<sup>(</sup>١) الجاحظ / البيان والتبين ح١ ص ١٥٣.

الاستعارة في نار التخاذل

وقال الشاعر معروف الرصافي أيضاً في قصيدة "نحن والحالة العالمية" فاعتصمنا منها بحبل وثيق هو حبال الإخاء والإيمان الاستعارة في حبل الإخاء

وقال الشاعر / أحمد محمد الصديق

فعلام لا تصفو القلوب ويمحى صدأ القلوب وتستوي الأفكار الاستعارة في صدأ القلوب

وقال الشاعر الدكتور / عدنان على رضا النحوي في قصيدة "ملحمة التاريخ" تلقي رصاص الغدر من كل جانب وردي سهام الموت عن لهجات يوجد استعارتان في رصاص الغدر، وسهام الموت.

وقال الشاعر / محمد مصطفى البلنخي في قصيدة "من وحي يوم عرفة" قطعوا حبال الدين فيما بينهم وعرى العقيدة أوثق العسروات يوجد استعارتان في حبال الدين، عرى العقيدة

وقال الشاعر عبد الرحمن العبادي بمناسبة انتهاء القرن الرابع عشر الهجري يا سيد الرسل قد باتت عروبتهم سيفاً به هتكت للدين أستار الاستعارة في هتكت للدين أستار

وقال الشاعر أحمد محمد الصديق في قصيدة / حمامة الحرم الشريف في رحاب الطهر قلب خاشع يجلو الهموم ويغسل الآثاما.

والمستمعين للأبيات السالفة وغيرها مما لم نذكره في هذه الدراسة، يجد أن حظ الاستعارة فيها كان مقبولا، والتكوين الاستعاري يستأهل منا الوقوف، وذلك نظر الأهمية أسلوب الاستعارة بين أساليب الأدب العربي بشكل عام، وأثرها القوي على النفوس، لذلك لا نستغرب إذا ما لجأ إليها شعراء الأصداء، وذلك لأنها عنصر جوهري لتشخيص وتجسيم مظاهر الطبيعة، والتعبير عن مشاعرهم إزاء مظاهر السلوك الإنساني، تسمو بالمعنى العام الذي تتحدث عنه وتوظفه (۱).

#### ج- الكنايـة:

يقصد بالكناية: كل لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته.

وهي تكون إما كناية عن صفة، أو كنابة عن موصوف، أو كناية عن نسبة، والكناية تقوم على التلميح لا على التصريح، تعتبر أعم من التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل، والفرق بين الكناية والمجاز هو جواز إرادة المعنب الأصلب اللغوي للكلمة في الكناية، وعدم جواز ذلك في المجاز.

هذا وقد زخر شعر الأصداء بالعديد من أساليب الكناية، مثلها مثل غيرها أساليب البلاغة المختلفة وفي الأبيات المختارة التالية، دليل على وجود هذه الأساليب.

- وقال الشاعر: د/ يوسف القرضاوي، في قصيدة "اليك يا ابن الإسلام:

والزم طريق رسول الله في ثقــة وفي اعتدال وجانب خلط من خلطـــا

ففي قوله: الزم طريق رسول الله: كناية عن الاستقامة والاعتدال واتباع السنة وهي كناية عن صفة.

<sup>(</sup>١) أنظر / علوم البلاغة / مرجع سابق.

- وقال الشاعر: إبراهيم أحمد عبد الفتاح، في قصيدة "الراية الإسلامية" لهفي على علم مال الزمان بـ الله الرغام ذليل الشأن متضعا ففي قوله: علم مال الزمان / كناية عن السـقوط والـهوان، وهـي كنايـة عن صفة.
  - وقال الشاعر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، في قصيدة "اسطمبول" يا ذا الجناحين حط الرحل مزادنا إذا وصلت إلى إسطمبول نشوانا ففي قوله: يا ذا الجناحين، كناية عن الطائرة، وهي كناية عن موصوف.
    - وكذلك في قوله بنفس القصيدة

قواعد الحق أرست مجدها حقبا قرونها قبضة لم تخش أقرانا ففي قوله: قرونها قبضة "أي مدة خمسة قرون .. وهي كناية عن موصوف.

- وقال الشاعر محمود غنيم في قصيدة "وقفة على طال"
مالى وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كالنا يعاف الغمض جفاة

وفي قوله: يعاف الغمض جفناه، كناية عن عدم النوم والقلق وهو كناية عن نسبة.

وكذلك قوله في نفس القصيدة:

ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه في في زواياه في هذا البيت كنايتان: الأولى: كان الكون مسرحها كناية عن الاتساع والغلبة وهي كناية عن صفة.

الكناية الثانية في قوله: تتوارى في زواياه، كناية عن صغر الحجم وقلة الشأن وهي كناية عن صفة أيضا.

- وقال الشاعر / محمد كامل الآني في قصيدته "كنا لها روم لا ساسان" صاغت خلافتها السماء وأشرقت منها الدنا وتحرر الإنسان ففي قوله: صاغت خلافتها السماء: كناية عن القديمة والأهمية هي كناية عن موصوف.
- وقال الشاعر: معروف الرصافي، في قصيدته "نحن والحالة العالمية" وحدة جاءنا من الله في الله في مرسل بالكتاب والفرقان في قوله: مرسل بالكتاب والفرقان، كناية عن سيدنا محمد (عَلَيْكُمُ) وهي كناية عن موصوف.
- وقال الشاعر: د / جميل علوش في قصيدته "سلاما فروق"

  يرون مساجدنا تستباح ولا يسهمون بعود ثقاب

ففي قوله: ولا يسهمون بعود ثقاب: كناية عن عدم الإغاثة والمساعدة وهي كناية عن نسبة.

وهكذا يتضح لنا كيف وظف شعراء الأصداء الكناية في شعرهم بطريقة عفوية وبعيدة عن التكلف والمعاناه.

# ثانيا: المحسنات البديعة والصنعة اللفظية:

الأسلوب أحد عناصر العمل الأدبي المهمة، وهو لا يكتفي بالدقة والوضوح، كما لا يكتفي بمعاني الكلمات الحرفية وذلك نظرا لأن الكلمات كما هـو معروف تعبير طبيعي عن الأفكار ورموز للأغراض لا المشاعر، لأن غاية الأدب تصوير الإحساس الراقي وبعثه، لذلك يستعين الأديب فيه بحسن التأليف والموسيقى ليباخ به أوجا من القوة والجمال فيستجيب إلى مرتقبات الذوق والوجدان، فإنه لا بـد

للأسلوب الأدبي من صنعة (١) . وهذه الصنعة تدخل تحت مسمى علم البديع، الذي يمكن تقسيمه من حيث:

- ١- المحسنات المعنوية: وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى المعنى أو لا
   و بالذات مثل الطباق.
- ٢- المحسنات اللفظية: وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى اللفظ أصالة، وإن حسنت المعنى تبعا، إذ ينتفي حسن اللفظ ويصبح مرذو لا إذا لم يتطلب المعنى وإذا لم يكن ذا أثر في النفس، وعلامة المحسنات اللفظية أن تغيير اللفظ بما يرادفه يفسد حسنه، وذلك مثل الجناس.

وهذه المحسنات المعنوية أو اللفظية تقبل لدي المتلقي إذا كانت بعيدة عن التصنع، قريبة من السليقة، أما إذا قصد بها الزخرفة والبهرجة الزائفة فهو يحط من قيمة النص الفنية، ويبعد الكتابة عن الذوق الصافي والتعبير السليم، وشعر الأصداء يحفل في بعض جوانبه بالكثير من أساليب علم البديع دون قصد منه أو تكلف، وسنكتفى هنا بدراسة أسلوبين من أساليبه وهما:-

#### ١ – الطباق

1- الطباق: ويعرف بأنه: الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى، والمتفحص لشعر الأصداء سوف يعثر على العديد من الأبيات الشعرية التي يتغلغل في تناياها مثل هذا الأسلوب، وبين يدينا مجموعة من هذه الطباقات نختار منها ما يلي:-

قال الشاعر / د / عدنان علي رضا النحوي / في قصيدة "ملحمة التاريخ" حبست الهوى أمسكت حبل شكاني وأرخيت للأيام .. حبل أناتي

<sup>(</sup>١) د / محمود أحمد أبو عجمية وآخرون / علوم البلاغة ص ١٤٣.

نلاحظ في البيت طباقين: - أحدهما بين الفعلين أمسكت وأرخيت والآخر بين الاسمين شكاتي وأناتي: -

- وقال الشاعر / محمد مصطفى البلخي / في قصيدة "توحيدها أقوى على توحيدها"

لا فرق بين ديار أمة أحمد فقريبها في الدين مثل بعيدها الطباق هنا بين الاسمين قريبها و بعيدها.

- وقال الشاعر / معروف الرصافى: -

قد أنهضتهم إلى العلياء وحدت هم واليوم أقعدهم عنها أن انهزموا الطباق بين الفعلين أنهضتهم وأقعدهم

- وقال الشاعر محمد الشاذلي الخزنة دار في قصيدة "الانقلاب الكمالي". ما كنت مادحهم إلا لما صنعوا ما كنت هاجيهم إلا لما ارتكبوا فالطباق هذا بين اسمي الفاعل: مادحهم وهاجيهم
- وقال الشاعر: محمد الأخضر السائحي في قصيدة "ليلة القدر" وإلا اجتماعا في الصفوف ووحدة فلا يقبل الدين التفرق والنكرا الطباق هنا بن الاسمين: الاجتماع والتفرق
- وقال الشاعر / د / أمجد الطرابلسي في قصيدة "أيا صوفيا"
  "أيا صوفيا" تذري الدموع وتسفح وتمسي على مر الأنين وتصبح
  الطباق بين الفعلين: تمسي وتصبح

ونكتفي بهذا القدر من ذكر أسلوب الطباق في شعر الأصداء.

٢- الجناس: وهو ما اتفق فيه الفظان المتجانسان في أربعة أشياء:

وهي: نوع الحروف، وعددها وهيئاتها الحاصلة عن الحركات والسكتات، وترتيبها مع اختلاف المعنى، وهو إما تام تتفق فيه اللفظتان كما ذكرنا في عدد الحروف ونوعها وترتيبها، أو غير تام تتجانس فيه بعض المقاطع لا كلها:

ويزخر شعر الأصداء بالعديد من أساليب الجناس وتختار منها قال الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في قصيدته "من وحي المهرجان" يا بن زيدون والقرون توالت والدواهي وكلها دهياء الخلافات بالخلافة أودت واقتسمنا وسادنا الدخلة يوجد جناس ناقص بين: الدواهي ودهياء، وكذلك بين الخلافات والخلافة.

- وقال الشاعر: محمود غنيم في قصيدة "وقفة على طلل"
  راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بنيه وعين الله ترعاه
  يوجد هنا جناس ناقص بين راع ويرعى
- وقال السَّاعر / محمد مصطفى البلخي: في قصيدة "توحيدها أقـوى على توحيدها"

قولوا لمن يسعى لضم شتاتها توحيدها .. أقوى على توحيدها وبين يوجد هنا جناس تام بين توحيدها الأولى كمصدر لتوحيد ضم الجهود، وبين توحيدها الثانية التى تعنى توحيد هذه الأمة

- وقال الشاعر / أبو الفضل الوليد في قصيدة البغدادية" شدوا وشـــيدوا دولـة عربيـة يرجى لها بعـد الفناء معاد حيث يوجد جناس ناقص بين شدوا وشيدوا
- وقال الشاعر أبو الفضل الوليد أيضا في قصيدة "الجهادية" يا عكفا حول الحطيم تحطموا غيظا .. وكل في الوغى حطام

يوجد جناس ناقص بين الحطيم وتحطموا وحطام. هذا إلى غير ذلك من المحسنات البديعية المبثوثة هنا وهناك في النصوص المختلفة من شعر الأصداء، التي تشكل الإيقاع الداخلي في موسيقى البيت، وجاءت عفو الخاطر، وصدرت عن طبع من غير تعمل وكد فكر، فأعطت للتصوير الأدبي ما جعله يهز الوجدان ويحرك العواطف.

وخلاصة القول: إن شعر الأصداء يزخر بالألوان البلاغية المختلفة، وهذه الألوان كما ذكرنا تتأثر بما تستدعيه التجربة لا من قبيل التكلف والصنعة، ويتضيح أيضا أن توظيفهم للأساليب البلاغية المصطلح عليها، يقترب من توظيفهم للقصائد، ولا يبتعد عن استخدامات عمود الشعر العربي التقليدي، وبشكل عام فإن أهم مميزات شعر الأصداء ما يلي:-

- اغلب هذا الشعر نبضات شعوریة تنطق عن إرادة الشعور فی موقف حماسی حار.
- ٢- تحققت فيه الوحدة الموضوعية، حيث قام هذا الشعر على موضوع واحد تقريبا يتعلق بالخلافة الإسلامية.
  - ٣- سلامة فطرة قائلية وصفاء جوهرهم وبعدهم عن خبث الطوية.
    - ٤- بعده عن التكلف ومستكرة الألفاظ، مع سهولتة وترابطه..
- عناه بالصور واللوحات الشعرية، وتنوع الخيال الشعري فيه من تشبيه واستعارة وكناية.
- 7- يمثل هذا الشعر الوجه الناصع والصورة المشرقة للأدب الدعوي الإسلامي، حيث نلمح فيه الدعوات الصريحة والمباشرة، إلى إعلان الجهاد المقدس وتطبيق الشريعة الإسلامية، وإلى قيام الوحدة الإسلامية والخلافة

- الإسلامية، إضافة إلى أن الكثير منه قد دار على استنهاض الهمم، وإيقاظ النفوس من أجل قضايا أمتنا الإسلامية المصيرية.
- ٧- وأخيراً فإن هذا الشعر كان خير نموذج لهؤلاء الشعراء، الذين أنطقهم سقوط الخلافة الإسلامية، ووقعه المؤلم على أبناء أمتنا الإسلامية. ومن تم التعبير عن هذا الحدث الجلل بكل اقتدار.

رَفَعُ معبس (الرَّحِيُّ واللَّبَخَّسِيَّ (أَسِلَتُهُ الْاِنْرُ الْاِنْرُو وكرِيْ www.moswarat.com

# الغصل الثاني

# السمات العامة والخصائص المشتركة لشعر الأصداء





# الفصل الثاني

# السمات العامة والخصائص المشتركة لشعر الأصداء

من خلال شعر الأصداء الذي ندرس له يتبلور لنا أن هذا الشعر - وكما ذكرنا أكثر من مرة يختلف أحيانا في معجمه اللفظي، تركيبه السياقي والدلالي، ويتفاوت جماله الغني، ويبرز للعيان الفروق الفنية بين قصيدة وأخرى حسب شاعرية الشاعر وأدواته ومقدرته الفنية.

غير أن هناك بعض السمات العامة والخصائص المشتركة التي يتحد فيها الكثير من هذا الشعر – ولا أقول معظمه أو جميعه – حيث إنه ينبض من قلوب انتفضت للمعاناة من واقع التجربة الشعورية، ويصدر عن شعراء عاينوا بأنفسهم مصائب هذه الأمة وجارحاتها، فوظفوا إبدعاتهم في سبيل الأغراض التي درسناها في هذا البحث والمتمثلة في رثاء الخلافة الإسلامية والحنين إلى إحيائها، أو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وغيرها من الأغراض التي تناولوها في أشعارهم، منافحين ومدافعين عن قضايا هذه الأمة الشائكة ومصائبها المتعددة، فجاءت هذه الأسعار التي صاغوها بكل وضوح وسلاسة لتقرر المعاني والمضامين الإسلامية الرفيعة التي تهم عامة المسلمين قبل خاصتهم.

وقد آن لنا أن نتعرف على بعض هذه السمات والخصائص المشتركة لهذا الشعر، متعمدين في ذلك على بعض النماذج المختارة والتي هي رائدنا في الحكم عليها، وذلك حسب المواضيع التالية:-

- أ- الصدق في التعبير.
  - ب- الموقف والالتزام.
- ج- التقريرية والخطابية.
  - د- المعانى الإسلامية.

#### أ- الصدق في التعبير

تمتاز أغلبية القصائد التي بحثناها في شعر الأصداء بالصدق في التعبير، وبالعاطفة الحارة القوية، والشعور العميق المتدفق الذي ينم عن الانفعال الصادق، يؤدي دوره وتأثيره على أكمل وجه، ذلك أن معظم هذه القصائد عبارة عن مشاعر حميدة وأحاسيس صادقة، سيما وأنها تعالج في معظمها غرضين من أغراض الشعر العربي هما: الرثاء والحنين، حيث لا سبيل هنا إلى التكلف أو المبالغة والغلو، لأنها تجربة صادقة.

وبقراءة سريعة لعدد من النماذج الشعرية فيه، نستطيع أن نلمح هذا الصدق بكل سهولة ويسر، وسوف نكتفي بالإشارة إلى بعض هذه النماذج التي تدل على هذا الصدق وتكون برهاناً عليه.

ففي قصيدة "إليك يا ابن الإسلام" للشاعر الدكتور / يوسف القرضاوي الذي يقول: -

- تقول ما لبني الإسلام قد هزموا ولم يسيروا إلى العلياء قيد خُطا

كأنما جعل الإسلام متهماً الذنب ذنب بني الإسلام مذ بعدوا تفرقوا شيعاً شتى وأنظمة عقد "الخلافة" قبلاً كان ينظمهم استوردوا من ديار الغرب فلسفة

والحق أبلج لا يحتاج كشف غطا عن منهج الله أضحى أمرهم فرطا إذ لم يعد حبلهم بالله مرتبطا واليوم عقدهم قد بات منفرطا أشقت بنيه .. وحلت كل ما ربطا

ونقرأ كذلك الصدق والتعبير في نموذج آخر: في قصيدة بعنوان "ألوان من وحي المهرجان" للشاعر عمر بهاء الدين الأميري: بقوله: -

يا ابن زيدون والقرون توالت الخلاف ال بالخلاف الخلاف الخلاف الدي والاعقوه المحقوم المعقوم الله الله الله الله والمعاول المال الله والمعاول المعاول الم

والدواهي ... وكلها دهياء واقتسمنا .. وسادنا الدخيلاء بأعادي قد عم منها البلاء فحفي تيارنا البأساء فحفي ديارنا البأساء طحنتها المكائد السهوجاء لين يموتوا .. فإنهم شهداء وكانت طريقهم صنعاء ليبقى حكمامها الزعماء

فأي شعر أصدق من هذا في التعبير، وأجراً في الرأي، إنه شعر يفيض بالصدق، وينبض بالحقائق المجردة عن أي غرض، ودون مغالاة في الأفكار عُلـواً يذهب بجمال المعنى ورونقه.

وكذلك يتمثل صحة ما ذكرناه من الصدق في التعبير في قصيدة "الجهادية" للشاعر / أبي الفضل الوليد، الذي يقول فيها:

المسلمون سَاقطت أعلامهم فكأنهم بين الشعوب سوام لا دولة فيهم ولا ملك لهم إن الممالك بالملوك ضخام

إلى غير ذلك من القصائد والمقطوعات المختلفة، وبالجملة فإنني أعتقد، أن هذه القصائد وما شابهها من شعر الأصداء جاءت صادقة في التعبير، وعبرت بكلى دقة عن الأغراض الشعرية التي عالجتها، بعيدة عن التكلف والمغالاة.

# ب- الموقف والالتزام

يحمل الكثير من شعر الأصداء الذي بين يدينا موقفا متميزاً يكاد لا يحيد عنه، خاصة فيما يتعلق بالحنين لإحياء الخلافة الإسلامية، وهذا الموقف الملتزم هو خاصية ثابتة لهذا الشعر وقاسماً مشتركاً له، ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه الشعر في حياة الأمة، فإنه لم يعد ترفاً وبضاعة للخاصة وامتحاناً للذاكرة، بل اصبح ابن

عصره وبيئته وظروفه، ولا بد أن يكون معبراً عن ذلك كله ومصوراً له، وذلك لما له من أهمية في مسيرة الأمم والشعوب، وقيمة كبيرة في معركة الصراع بين الحق والباطل، وأثر بالغ في وجدان الناس ومشاعرهم.

وقد استطاع شعر الأصداء أن يقدم لنا مجموعة من الأهداف والغايات، وأن يتناولها تناولاً جاداً ومؤثراً لسمو هذه الأهداف وشرف مرماها، واستطاع كذلك أن يعبر عن أفكار هذا العصر وما يحيط به من أحداث.

"و الالتزام" كلمة قديمة في أصل اللغة"،يقال "ألزمه" الشيئ "و التزمه" و الالــتز ام أيضًا الاعتناق، ثم خصص المعاصرون هذه الكلمة في استعمالاتهم الفنية والأدبية وأصبحت مصطلحا من المصطلحات يعنى: المشاركة في قضايا الجماهير، والعمل على حل مشكلاتهم (١).

وما أكثر النماذج في شعر الأصداء، التي يمكن أن نستشهد بها للدلالة علي هذه الخاصية، وسنكتفي بايراد بعضا منها، لأن مرادنا التمثيــل وليـس الحصــر و الاستقصاء.

ففي قصيدة "الفوز بالقرآن" للشاعر / مأمون فريز جرار يقول فيها:-

منفر قو ن كتائه القطعان و المسلمون على الدروب بلا هــدي والغرب عادانا مدى الأزمان فتنته دعوات بكلا إيمان ما الفوز إلا منهج القرآن

ما باليمين ولا اليسار فل حنا فنرى أن الشاعر هنا يحدد موقفه ملتزماً بمبادئ القر آن الكريم وهديم الشريف، حيث لا تستميله المذاهب والمعتقدات الغربية، أو الشرقية، وعبير عما يعتنقه ويؤمن به برؤية شعرية واضحة وبموقف إيجابي ملتزم.

هذا يميل إلى اليمين مغربا

وإلى اليسار ترى فريقا مهطعا

<sup>(</sup>١) د / بدوى طبانه / قضابا النقد الأدبي ١٩٨٤م.

وتتضح هذه النزعة الالتزامية أيضاً في قصيدة "عالم الإسلام" للشاعر محمد محمود الزبيري. في قوله:

يا وفود الإسلام تاريخكم ضخم ألف عام مرت عليه ألا يكفيه أنتم عالم من المغرب الأقصى عليم واحد وإن زعمته عالم مسلم عنيد لا تسهنيدة سوف يبقى حقيقة تملأ الأرض

ولكن هل فيكم من يعيده هجوع هم وهم وهم وده السرق خافقات بندوده السرق خافقات بندوده المك شعب تغوره وحدوده ممكن ولا تسهويده ويفنى عدوه وحسروده

فهذا الشعر الذي يفيض بالحماسة، لا شك أنه يشكل موقفاً صلباً وقضية مصيرية تعني الالتزام التام بوحدة المسلمين وصمودهم أمام أعدائهم الطامعين بهم.

وكذلك نستطيع أن نلمح هذا الموقف الالتزامي في قصيدة "المسجد الأسسير" للشاعر عبد الرحمن العبادي، الذي يتحدث فيها عن موقف السلطان عبد الحميد الثاني، الصامد برفضه للاغراءات اليهودية بغية السماح لهم بالهجرة إلى فلسطين، فيقول:

ما ساوم الأوغاد قد عرفت فقضى شهيد القدس مسن قد جدت بالنفس التي إيه أياعا عبد الحميد بكت الخلافة والخلافة

صلابت ه الي هود القدس بعدك يا شهد؟ في الله لا تخشى الوعيد بكتك رايات الأسود كنت ملهمها الرشيد

وهكذا نرى تجسيد الشاعر لموقف الخليفة الحازم أمام أطماع اليهود، وفيي وجه الظلم والطغيان، حتى دفع ثمناً لهذا الموقف الملتزم.

وفي ظل الصراع القائم بين أمة الإسلام من جهة وبين أعدائها من كل جنس ولمون من جهة أخرى، ورغم الشتات والتمزق الذي لحق بهذه الأمة، نرى الشاعر/ عبد الرحمن صالح العشماوي، في قصيدته "حوار مع التاريخ" يؤكد علي تبات موقفه منها، وانه لا يزال فخورا بها رغم جراحاتها، وأن الأمل لا يزال يملأ قلبه، ويغمر شريعة الله التي هي مصدر عزتها وكرامتها ودليلها إلى الرفعة وعلو الشأن: وذلك بقوله:

وإن تك أوطاني تشات جمعها أيا أمة الإسلام .. لا زلت صامدا لك الله ما زال الزمان مغردا هنا وقف التاريخ .. يعصف بالأسى بني أمتي .. إن الحياة رخيصة أفيقي .. فما للذئب يا قوم ذمة

فعما قريب سوف تمضيي بهمة ولا زلت رغم الصد والهجر أمتي على قمة الإسلام .. أعظيم قمة ويهنف مسرورا بعزمي ويقظتي أذا لم نقم فيها .. بإحياء شرعة وأكبر عار أن أضيع ذمتي

وبهذا البتناول الشعري الأخاذ، نجد أنفسنا في موقف ملتزم استطاع الشاعر أن يؤكد فيه على صلابة هذه الأمة وثباتها رغم الصعوبات التي تكتنفها والأخطار التي تحيط بها.

وهكذا وفي الكثير من نماذج شعر الأصداء نجد أمثلة لهذه المواقف الملتزمة، التي يشعر قائلوها بما تشعر به أمتهم من الآم، ويتصورون ما تتصوره من أهداف وأحلام.

## ج- التقريرية والخطابية:

الحنين إلى الخلافة الإسلامية، والدعوة إلى الوحدة الإسلامية، يستدعي حمل الفكر والمضامين الوحدوية في صراحتها ووضوحها، ويستوجب إحالة المبدع إلى مثل هذا الاتجاه، ونظرا للصلة الوثيقة للكدب في الحياة في عصرنا الحاضر، ولأهمية الشعر في حمل رسالة الأدب، فقد انغمس شعراء هذه الحقبة التي

ندرسها لها بالقيم السامية والفكر النير المشرق، وتفاعلوا مـــع المجتمـع ومـالوا بشعرهم إلى الوضوح والصراحة والتقرير، وذلك لكي يكونوا أكثر قربا والتصاقـاً مع أفراد أمتنا ويدوروا في فلك تلك القيم الإسلامية الراقية.

والمتفحص الشعر الأصداء، يجد أنه يجمع أشتات الجمال وأفنانه، وأنه يختلف عند كل شاعر وشاعر، تبعاً للتجربة والوسائل الفنية لدى هذا الشاعر أو ذلك، ويبدو على الكثير منه صفة الحماسة والخطابة، حيث يقوم الشعراء باستثارة حماسة الجماهير بمعانيهم الوحدوية الملتهبة وعواطفهم المتأججة.

ولعانا لا نعدو الصواب إذا اعتبرنا أن معظم قصائد الأصداء التي بين يدينا، تنحو منحى النزعة الخطابية والتقريرية، جراء ما تدعو إليه من أهداف وما تحمله في ثناياها من مضامين دعوية إرشادية وحدوية.

وتتضح مثل هذه النزعة جلية في قصيدة "النصر للإسلام" للشاعر مامون فريز جرار في قوله:-

قرآننا يا أخي دستور نهضتنا ودرب أحمد خير الخلق مسلكنا فقاوموا كل طاغوت ومعتسف وأعلنوها على الأشهاد داوية

وحرز وحدتنا ما مثله الدرر ونحن أتباعه نمضي ونائش يظن أن ليس يعصي أمره القدر صريحة أننا بالله نائم

في هذه الأبيات تبدو لنا النزعة الخطابية واضحة، وفي نفس الوقت تتضع لنا فيها الصياغة البسيطة والبعيدة عن كل محاولات الزينة والزخرفة.

وفي أبيات من قصيدة أخرى بعنوان "قصة مأساة أمتي" للشاعر / عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني تظهر النزعة الخطابية التقريرية السردية واضحة وذلك بقوله:

هـل سـيأتينا رشـيد العقـل ذو نفـس أبيـة زانـه الإيمان بالله وأخـلق زكيـة قائد يرجع مجـد الأمـة الكـبرى العليـة بكتـاب الله والسـنة والأيـدي القويـة بجيـوش تـهزم الباغي وتسـقيه المنيـة هـل نعـم .. فـالصبح آت والبلايـا زمنيـة!!

وكما ذكرنا يبدو هنا الأسلوب الخطابي واضحا، حيث تتنوع العبارات والجمل بين التقرير تارة والاستفهام والتعجب تارة أخرى.

وكثيرة هي تلك النصوص التي تمثل هذه النزعة الخطابية والتقريرية، ففي قصيدة "شاعر الإسلام" للشاعر الدكتور / عبد القدوس أبو صالح، تقف على هذه النزعة بكل وضوح، وذلك حين يخاطب الشيخ أبا الحسن الندوي بقوله:

إيها "أبها حسن" أتينا نقبس الإرشاد وقدا فاحشد دعاة المسلمين وكن لهم علما وبندا وادفع بنا نخص الضمار وكن لنا سيفا وغمدا لتهيب بالإسلم جدد عهدك الميمون عهدا وتقيم للإسلم دولته التي ترداد مجدا

ففي هذه الأبيات التي تتسم بصدق العاطفة ومصداقية الهدف، تبرز لنا النزعة الخطابية في أبرز صورها نظير ما تحمله في ثناياها من المعاني المباشرة والأفكار الجليلة الواضحة، ونستطيع أن نلمح مثل هذه النزعة في شعر الأصداء في كثير من القصائد والمقطوعات. ولكننا سنكتفي بهذا القدر الذي قدمناه خشية الإطالة والتشعب.

#### د- المعانى الإسلامية:-

يتردد في شعر الأصداء الكثير من المعاني الإسلمية والعواطف الدينية الموحية بالفكر الإيماني، والتي صاغها شعراء استوعبوا المضامين الإسلامية بكل وضوح وسلاسة، وانطلقوا في عطائهم من خلال نفوس صادقة، مؤثرة للخير والرشاد، ومن الثابت أن الحافز الأساسي لمثل هذه المعاني الإسلامية التي تتاولها شعر الأصداء هذا التتبع الشديد لأحداث الأمة الإسلامية، والشتات الذي تعانيه والواقع المؤلم الذي تعايشه، فلا غرو إذن أن يؤكد الشعراء أصالة انتمائهم لهذه الأمة والظهور بمظهر المتفاعل مع أحداثها والناصح الأمين لها، وتطعيم إبداعاتهم الشعرية بالمعاني الإسلامية التي تذكر أبناء المسلمين بسيرتهم الغابرة وأمجادهم وتذكير هم بالسير على نهج أجدادهم وخطا أسلافهم والخروج من النفق المظلم الذين يعيشون فيه، كما لم يفتهم مدح أبطال الإسلام ورجالاته الخالدين الذين قدموا له كل بعيشون فيه، كما لم يفتهم مدح أبطال الإسلام ورجالاته الخالدين الذين قدموا له كل تضحية وفداء، ومن ثم الإشادة بهم وبمنجزاتهم العظيمة في سبيل سعادة أمتهم

ولو رحنا نستعرض شعر الأصداء لوجدنا الكثير من القصائد أو الأبيات التي تحمل هذه المعاني وتتغلغل في ثناياها، حيث أن حادث إلغاء الخلافة قد دفعهم لصياغة مثل هذه المعاني وأوجد لديهم حافزا قويا ومعينا ثرا، أسعفهم بالكثير من المضامين التي تساهم في معالجة الأوضاع الإسلامية التي تعترض مستقبل حياتهم.

ويمكن أن تقسم المعاني الإسلامية التي وظفها الشعراء في شعر الأصداء إلى ثلاثة محاور وذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر والاستقصاء وهي:-

المحور الأول: المعاني التي تحمل مضامين الوحدة الإسلامية.

المحور الثاني: معاني تطبيق الشريعة الإسلامية.

المحور الثالث: معانى الجهاد والتضحية والفداء.

وهذه المعاني نستطيع أن نلحمها ونتبينها في شعر الأصداء بسهولة، وحسبنا أن نستطيع بعضاً منها تدليلاً على وجودها سواء جاءت بشكل منفصل أو وردت مشتركة مع غيرها من المعاني والمضامين.

وها نحن نستعرض لهذه المحاور في شيء من الإيجاز:-

### أولاً: - محور الوحدة الإسلامية:

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ اللَّهُ أَمَّتُكُمْ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَا وَعِالَى وَتُعَالَى اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ فَأَعَابُدُوبِ ﴾ ويقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

ويقول عليه الصلاة والسلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهـــم يــد علــى من سواهم"

من هذه النصوص فهم المسلمون حقيقة الوحدة وعملوا بها وعاشوا أفراداً وجماعات، فحرصوا أن تكون جماعتهم واحدة ودستورهم واحد، وإمامهم واحد ولغتهم واحدة، وجيشهم واحد ليس بينهم حدود تفصلهم عن بعض يجمعهم جميعاً كلمة التوحيد التي أمر بها ربهم وخالقهم.

ولما كانوا كذلك لم يستطع الأعداء أن ينخروا عدوهم أو يهدموا بناءهم أو ينالوا منهم شيئاً، بل وقفوا حائرين ومستسلمين أمام وحدة المسلمين وعزتهم.

من أجل ذلك لا نستغرب إذا ارتفع صوت شعراء المسلمين عالياً، منادين بالوحدة الإسلامية، ومنبهين على أهميتها ودورها العظيم في حياة الإسلام والمسلمين.

والباحث في شعر الأصداء سوف يعثر على العديد من المقطوعات والأبيات التي تنادي بالوحدة الإسلامية أو بالحنين إلى الخلافة الإسلامية سواء كان ذلك تلميحاً أو تصريحاً، من هذه الأشعار قصيدة "الراية الإسلامية" للشاعر إبراهيم أحمد عبد الفتاح، إذ يقول:

لهفي على علم مال الزمان به إلى الرغام ذليل الشأن متضعا

داست على راية الإسكام حاقدة متى نرى دولة الإسكام شامخة

وكذلك نلمح هذا المعنى في قصيدة "الأخوة الإسلامية" للشاعر عبد الرحمن العبادى بقوله:-

وطني كل بلاد المسلمينا قد دعينا أمة لا أمما جمعتنا لحمة الإسلام صفاً إنه التوحيد للناس منار

وأخيى كل أخ في العالمينا في خطا الخير إلى الصف دعينا فعن الفرقة في الأمر نسهينا وحد القوم قرونا وقرونا

أقدام أعدائه حتى غدت قطعا

بين الأنام وشمل الشرق مجتمعا

وتتمثل معاني الوحدة الإسلامية أيضاً في قصيدة "الله أكبر" للشاعر/ عبد الرحمن صالح العشماوي / إذ يقول:-

يا إخوة الإسلام إنا وحدة ما أجمل الإسلام منهل وحدة الله أكبر رمزنا وشعارنا

لا ترتضي للمسلمين سفاها زكّى النفوس بهديه وسقاها فلترفعوها واعرفوا معناها

وكذلك تتجلى معاني هذه الوحدة في قصيدة "نحن والحالة العالمية" للشاعر / معروف الرصافي بقوله:-

فلهذا نعصم لهذا لهذا وحدة لا يفلها المتوالي وحدة من الله جاء فيها

نحن دنا بوحدة الديسان من صروف الدهر والأزمان مرسل بالكتاب والفرقسان

وأخيراً وليس آخراً نلمح هذه المعاني الإسلامية بصور تلميحية في أبيات من قصيدة "في دار الخلافة" للشاعر م أحمد محمد الصديق وبقوله:-

يا من يقود الركب إن طريقنا عصفت به الأهوال والأخطار إن شئت نهجاً للفلاح وخطة فيها يشع الحق نهار فأعِدْ منارتنا التي فقدت فما تجلى بغير ضيائها الأكدار

يتضح لنا أن هذه الأبيات التي تصور لهفة الشعراء إلى الوحدة الإسلمية، والعودة إلى الماضي المجيد للأمة الإسلامية، مليئة بالصور الطريفة التي أحسن الشعراء اختيار أوضاعها وألوانها، وترسم ببراعة ممتازة جانباً دقيقاً من المعاني الإسلامية والعواطف الدينية التي تهم الإسلام والمسلمين.

## ثانياً: محور تطبيق الشريعة الإسلامية:

الإسلام هو رسالة الله تعالى الخالدة إلى العالمين عن طريق الوحي إلى سيدنا (عَلَيْنُ)، لذلك تلقاه المسلمون بالقبول والتسليم والرضا، وعلموا أن عزتهم به وأن ذلهم بغيره، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله".

ولذلك كيان الإسلام دستور المسلمين ومصدر شريعتهم، يتحاكم إليها الحاكم والمحكوم وكل من هو في ظل دولة المسلمين.

وقد حذر الله سبحانه وتعالى كل من تحاكم إلى غيير شريعة الله فقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ (النور: ٦٣)

وقال ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِبُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ (النساء: ٦٥)

وقال : ﴿ وَمَن لَق يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (المائدة: ٥٥)

وفي تاريخ الإسلام الطويل، لم يتخلَّ المسلمون عن تطبيق شريعة الله إلا مرتين، حين احتل الصليبون بعض بلاد المسلمين، وفي أيامنا هذه التي نحياها، بعد سقوط الخلافة الإسلامية وتقسيم بلاد المسلمين إلى دويلات عديدة.

لذلك هب العلماء والشعراء يستنقذون هذه الأمة بمواعظهم وأشعارهم من هوة الخطر المحيط بهم، ويهيبون بالمسلمين ويحذرونهم من خطورة الابتعاد عن شرع الله.

لهذا فقد شاعت في شعر الأصداء العديد من القصائد الموحية التي تحمل هذه المعاني الإسلامية الرفيعة. وتنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في حياتنا العامة والخاصة، والاغتراف من منهل كتاب الله الكريم وسنة نبيه الطاهرة، ومن ذلك ما جاء في قصيدة: "أذان الزحف" للشاعر عمر بهاء الدين الأميري الذي يقول:

نحن في يومنا بغياث إذا لم نتخذ هدى ديننا فرقانا واعتنقنا شريعة الله نهجاً وحثثنا إلى الجهاد خطانا

وكذلك في قصيدة "الحكم بالقرآن" للشاعر إبراهيم أحمد عبد الفتاح الذي يقول:

متى نرى عزة الإسلام شامخة متى نرى شرعة الإسلام مالكة أو في قوله:

إذا أردنا سعادة وفلاساً فسبيل القرآن خير سبيل ليس يرضى الرسول عنا إذا ما هو شرع من ربكم فاحفظوه

والحكم في الناس من شرع وقرآن زمام حكامنا في كل ميدان

وانتصاراً على الزمان أكيدا فلنحكم فينا الكتاب المجيدا ظلَّ حكم القرآن عنا بعيدا وأقيموا أحكامه والحدودا

وبعد هذه الدعوات الصريحة لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنول الله في كتابه العزيز، يطرق أسماعنا الشاعر / مصطفى حيدر زيد الكيلاني بقصيدت "متى الإسلام في الدنيا يسود" المجلجلة التي تنادي بالعودة إلى منابع الإسلام المحلفة والتفيؤ بظلاله الوارفة حيث يقول:

متى الإسلام في الدنيا يسود ويشرق بيننا الفجر الجديد

متى نستأنف الإسلام حكماً سماوياً .. تُقام به الحدود ثم يقول:

و لا ترضوا سوى الإسلام دينا وبالإسلام قد عز الجدود

ونلمح هذا المعنى أيضاً في قصيدة "الوداع" للشاعر محمد الحسناوي في قوله: لا حكم إلا شرعة الدين الحنيف ولا انقياد لشرعة الأوثان وهكذا استطاعت هذه الأشعار، التي امتازت بمستواها الفني الرفيع، أن تسجل أحاسيس المسلمين المعاصرين الذين يتطلعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزله الله في كتابه الكريم، والمناداة بهذا التطبيق بكل صراحة ووضوح.

## ثالثاً: محور الجهاد:

الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومصدر عزة المسلمين على مر العصور، وما تركه المسلمون في يوم من الأيام إلا سلط الله عليهم كيد الأعداء فنالوا منهم، وقد ورد في الأثر "ما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما بأيديهم".

لذلك تغنى الشعراء المسلمون بهذا الواجب الإسلامي الكبير، وابتدروا يهيبون بالمسلمين في كل وقت يحيق بالمسلمين شر.

وكثيراً ما سرت فكرة الجهاد في الشعر العربي منذ بزوغ الإسلام وكان غرضا من الأغراض البارزة في الشعر، وطالما تغنى الشعراء بأشعارهم الحماسية الملتهبة بمصطلحات الجهاد المقدس، وتجسيد روحه السامية، والتي صادفت تأثيراً حسناً وقبولاً كبيراً لدى كافة أبناء المسلمين.

وكثيرة هي النصوص في شعر الأصداء التي تلألأت فيها معاني وقيم إسلامية رفيعة تحت على الجهاد وتُحُض المسلمين على الدفاع عن الإسلام تنافح عن مقدساته وحرماته.

ومثالاً على ذلك نذكر الأبيات التالية من قصيدة "الجهادية" للشـــاعر / أبــو الفضل الوليد / الذي يقول فيها:

> يا عكَّفاً حول الحطير تحطموا هلا بطشتم بطشة كبرى لها فإلى الجهاد إلى الجهاد تصـــارخ

غيظاً وكلُّ في الوغـــي حطّـام تتحرر الأوطان والأحسرام وعلى الجهاد على الجهاد زحام

فهذه النزعة الحماسية لدى الشاعر والتي تُحُضُّ على الجهاد، تمثل هذا المنحى أجمل تمثيل حيث التصريح بالجهاد فيها واضح وجلى، وكذلك نجد مثل هذه النزعة الجهادية في قصيدة "لا تحسين الله مخلف وعده" للشاعر / مروان الحديد، حيث يقول فيها:-

> هيا فعردوا للجهاد فإننا قوموا لنرفع رايلة خفاقلة

بجهادنا نرضيي الإله ونأمل ونعيد أرضا قد رواها قبلنا أجدادنا بدمائهم وتحملوا لمحمد .. إسلامنا لا بافل

فهذه الأبيات بأسلوبها الخطابي والحماسي أيضاً، تقرر معانى الجهاد وتحت المسلمين على رفع راية الإسلام خفاقة عالية، وهكذا يبدوا في هذا النص والنصص السابق له الدعوة المباشرة للجهاد دون اللجوء إلى التلميح أو التعريض، وقد يـــأتى ذكر الجهاد تعريضا دون إعلان الدعوة له وذلك كما جاء في قصيدة "الكوكب الآفل للشاعر / يوسف إبراهيم الذي يقول فيها:

> لا لن يظل بأرضه الإسلام تحــت ستبيد ألهة ودولة الأصنام وتعود رايات الخلافة والجهاد

سياط جلاديه كالصيد الطريد ف ے وطنے تبید ودولة الإسلام شامخة تعود

وكذلك الحال في قصيدة "في مهرجان النصر" للشاعر ماجد العامري بقوله:

علم الجهاد .. وينطق البركان في وحدة تعنو لها الأكوان الله أكبر حبين بخفق عالباً ويعود للإسلام مشرق وجهه ففي هاتين المقطوعتين الشعريتين، يعرض الشاعران بالجهاد ويوظفانه في قصيدتيهما بأسلوب تقريري كما ذكرنا دون اللجوء إلى دعوة المسلمين وحثهم على الجهاد كما في النصين السابقين لهما.

وهكذا يتضح لنا هذا التناول الشيق للمعاني الإسلامية والقيم الرفيعة والعواطف الدينية بشكل عام، والتي صاغها الشعراء وشحنوها بعواطفهم المتوهجة التي تلألأت في أشعارهم المليئة بالصور الطريقة والظواهر الفنية الرائعة من الاستعارات والمجازات والكنايات المختلفة، والمتكاملة الخطوط والألوان، والدقيقة التوين والتظليل إلى حد كبير.

وقد لا حظنا كذلك أن استعمال الشعراء لهذه المعاني والمصطلحات الإسلامية، كانت لها دلالاتها وإيحاءاتها المميزة وجاءت متلائمة مع المعاني التي حملتها من غير نبو ولا غرابه. ولا إسراف، كما كان أسلوبها متميزا، فيه من المباشرة والتكرار والجمل الإنشائية المختلفة التي تدل بمجموعها على حدة الانفعال وحرارة العاطفة وسمو القصد الشيء الكثير.

وبعد فهذه النماذج والأشعار البليغة التعبير والبالغة التأثير، ذات القيم الفنية العالية، والتي صاغها شعراؤها ممزوجة بعواطفهم المتوهجة ومشاعرهم النبيلة، ذات الخصائص المتميزة التي تجمع بين سهولة اللفظ وعذوبته، وفخامته وقوته، وبين وضوح المعنى وعمقه، وتتناسب مع جلال الحدث وخطورته، وتمتاز كا ذكرنا بالصدق في التعبير والالتزام في المواقف المشرفة، الطافحة بالمعاني الإسلامية والقيم والمضامين الإنسانية الخالدة، والتي جاءت لتعكس إضافة إلى مشاعر هم مشاعر المسلمين كافة تجاه واقعهم السياسي الممزق، وقيمهم الاجتماعية المنهارة، ومنحهم المقدرة على الانفعال بها، وإثارة الحنين والأمل في نفوسهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، للانتصار على أنفسهم ورصد أعدائهم والطامعين بهم، وتوحيد كلمتهم ووحدة صفهم وكيانهم بإذن الله.

## الخاتمة

أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره لي ووفقني إلى إكمال هذا البحث الذي أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم وبعد:-

فإنني أحب أن أنوه في بداية هذه الخاتمة أن الغرض الأهم من هذه الدراسة كان تجسيد حدث إلغاء وسقوط الخلافة الإسلامية من خلال الشعر الذي تطرق لهذه الخلافة سواء في الرثاء أو في الحنين، حيث قمت بجمع ما تغرق من هذا الشعر في بطون الكتب والدواوين الشعرية المختلفة، وعمدت إلى اختيار الملائم منه، ومن شم دراسته دراسة أدبية مستوفاة، كانت مادة هذا البحث الذي أضعه بين يدي المتلقب ليسهل الرجوع إليه والإطلاع على مضمونه خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها امتنا الإسلامية وما يعتورها من عوامل الضعف والتمزق والشتات، الأمر الذي يعيقها عن استرداد مكانتها وفرض هيبتها في العالمين.

هذا وقد بنيت هذه الدراسة وأقمتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:-

وقد المحت في المقدمة الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا البحث، والعقبات التي اعترضتني في سبيله والدراسات السابقة عنه ثم الطريقة التي اعتمدتها في تقسيمه إلى أبواب وفصول:-

أما الباب الأول: - فقد خصصته لدراسات المقدم التاريخية المتعلقة بالخلافة الإسلامية بصورة موجزة وذلك من حيث تعريفها وشروطها وواجباتها ومراحل تطورها منذ بدايتها حتى نهايتها مع التركيز بشكل خاص على أسباب سقوط هذه الخلافة في مراحلها المختلفة.

وفي الباب الثاني: وهو أوسع الأبواب فقد خصصته لدراسة شعر الأصداء الذي تم اختياره من بين الشعر الذي تطرق للخلافة الإسلامية والوحدة الإسلامية، وقد قسمته إلى ستة فصول يتعلق من أغراض الشعر الذي يدور حول الخلافة وذلك فيما يختص برثاء الخلافة والوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار، ورسم

صورة زاهية لها، وبين أسباب سقوطها، وذكر آثار ونتائج هذا السقوط، وأخيرا الحنين إلى الخلافة والدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وكل ذلك من خلال النصوص الشعرية التي تحمل هذه المعانى.

أما الباب الثالث: - فقد خصصته لدراسة أهم الظواهر الفنية والبلاغية، إذ جعلت من مادة الفصول الستة لشعر الأصداء في الباب الثاني، أساسا تقوم عليه دراستي النقدية في هذا الباب، وقد استرعى انتباهي أن الطابع العام لشعر الأصداء قد اتصف بالسهولة والرقة والوضوح في المفردات والعبارات والصور الشعرية انطلاقا من أن هذا الأسلوب مقصود به التأثر وتيسر الذيوع والتنقل والتفهم وذلك ليحدث أثره ومفعوله في العامة والخاصة بغير اضطرار إلى إجهادهم في النفهم والتفكير.

وحيث إن سقوط الخلافة الإسلامية كان صدمة قوية أثرت علي الثوابت والجذور المتعارف عليها في حياة أمتنا الإسلامية، فإنني استطعت من خلل مضامين شعر الأصداء ومن الإيحاءات التي تدور حولها، أن استخلص النتائج التالية:-

- إن الخلافة كما عرفها المؤرخون: هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وقد ظلت هذه الخلافة طوال أكثر من ألف وثلاثمائة عام تظل المسلمين وتقيم شرع الله، وهو أول الواجبات وأعلى الضرورات.
- إن الفساد على نظام الخلافة لم يطرأ إلا منذ أن أصبحت هذه الخلافة وراثية، فخضع أصحابها لعصبية الدم والقوة، لا لأهل الحل والعقد الممثلين للأمة الإسلامية، فبعد بذلك عن تطبيق القواعد التي سنها الكتاب والسنة.
- إن المستشرقين والمؤرخين الغربيين ومن دار في فلكهم، قاموا معتمدين وعن سوء نية بتشويه تاريخ الدولة العثمانية أخر ووصفها بأبشع الصور والصفات، خاصة فيما يتعلق بسيرة السلطان عبد الحميد الثاني، ذلك

التشويه الذي كان مدبرا ومقصودا، والذي وقفت وراءه القوى الصليبية والصهيونية والماسونية، والتي ساهمت مجتمعة أو منفردة مع غيرها من العوامل والأسباب في إسقاط الدولة العثمانية.

- إن قوة العرب ومجدهم يتحقق بتطبيق قواعد الإسلام والوحدة الإسلامية، ونشر اللغة العربية في جميع ديار الإسلام، وإن الدعوة إلى القومية العربية إذا استظلت براية الإسلام كانت دعوة طيبة ومقبولة لدى كافة أبناء المسلمين، وإذا لم تعرف بتلك الراية أو تستظل بها فلن يكون لها شأن يذكر، ولن تورث العرب إلا مزيدا من اليأس والشقاق.
- إن الصفة الغالبة على شعر الأصداء هي الوضوح والصراحة والبعد عن الغموض والتكلف، كما إنه يمتاز بالعاطفة الصادقة والوجدان الحار، وتسود فيه النزعة التقريرية والخطابية، وتتمثل فيه الوحدة العضوية والموضوعية، وتسري بين ثناياه المعاني الإسلامية التي تتناسب مع حدث سقوط الخلافة من الحث على الجهاد، واستنهاض الهمم والدعوة إلى الوحدة الإسلامية، إلى غير ذلك من المعاني والمضامين، وكل ذلك بأسلوب أدبي رائع وحافل بالظواهر الفنية والبلاغية الراقية.

وأخيرا فإنني لا أزعم أنني قد أتيت بالجديد المعجز في هذه الدراسة، ولكنني أؤكد أنني قد بذلت قصارى جهدي، وقصدت وجه الحق والصدق في تقديم ما يميله عليه واجبي وضميري في سبيل خير هذه الأمة وقضاياها المصيرية، والله أسأل أن يكون هذا البحث حافزا ومشجعا للباحثين على تناول هذا الموضوع من جوانب أخرى أشمل وأكثر عمقا وسد الثغرات التي غفلت عنها.

وبهذا أكون قد أتيت على نهاية هذا العرض الموجز لأبواب هذه الدراسة والمعالم البارزة فيها ونتائجها، فإن حققت بعض أهدافها فهو ما قصدته وعملت من أجله، وإن جانبت الصواب فما أنا إلا طالب علم أخطئ وأصيب والكمال لله وحده والله من وراء القصد.



رَفَعُ حِب (لرَّحِيُ (الْخِثَّ يُّ (سِلَنَهُ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ (سِلَنَهُ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ سِمِينِ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ

# المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

### • كتب التاريخ والدراسات التاريخية

- ١- عبد الرحمن بن خلدون / مقدمة بن خلدون ج١.
  - ٢- الماوردي / الأحكام السلطانية.
    - ٣- الجرجاني / كتاب التعريفات.
  - ٤- ابن حزم / الفصل في الملل والنحل.
- o- محمد بن علي طباطبا / الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية.
  - ٦- محمد حرب عبد الحميد / تاريخ الدولة العلية العثمانية.
    - ٧- محمود شاكر / التاريخ الإسلامي ج٣+٤+٩.
  - ٨- محمد ضياء الدين الريس / النظريات السياسية الإسلامية.
    - ٩- د. صلاح الدين دبوس / الخليفة توليته وعزله.
    - ١٠- محمد كاظم حبيب / مؤامرة فصل الدين عن الدولة.
- ۱۱ د. عبد الرحمن العبادي و آخرون / الدولة الإسلامية تاريخها وحضار تها.
  - ١٢- د. سليمان أحمد العمري / نظام الحكم في الإسلام هل هو الخلافة.
    - ١٣- د. محمد الصادق عفيفي / المجتمع الإسلامي وأصول الحكم.
      - ١٤- أنور الرفاعي / تاريخ العرب والإسلام.
      - ١٥- محمد على ضناوي / الطريق إلى حكم إسلامي.
- ١٦ د. حسن ريان ومحمود الطوالبة / مذكرة في تاريخ العرب الحديث.

- ١٧- د. عبد الحليم عويس / أوراق ذابلة من حضارتنا.
- ١٨- السيد أبو الحسن الندوي / ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
  - تابع: كتب اللغة والدراسات الأدبية.
  - ١- أبن منظور / لسان العرب.
  - ٢- الفيروز أبادي / القاموس المحيط.
- ٣- د. عبد الرشيد عبد العزيز سالم / دولة الخلافة وشعر الوطنية.
- ٥- د. إحسان حقي / آراء في محاضرات مؤسسة الرسالة، طبعة ١، ٥- د. إحسان حقي / آراء في محاضرات مؤسسة الرسالة، طبعة ١، ١٩٨٥
  - ٦- د. محمد محمد حسين / الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.
    - ٧- أحمد الشايب / أصول النقد الأدبي ط٧، ١٩٦٤م.
    - ٨- ناصر بن عبد الرحمن الخنين / الالتزام الإسلامي في الشعر.
      - ٩- جبور عبد النور / المعجم الأدبي.
- ١- د. يوسف عز الدين / التجديد في الشعر الحديث، بواعثه النفسية و جذوره الفكرية.
- 11- أحمد عبد اللطيف الجدع، وحسني أدهم جرار / شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ج1 /١٠.
  - ١٢- أحمد حسن الزياد / تاريخ الأدب العربي.
  - ١٣- د. ويليام الخازن / الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية.
    - ١٤- محمد إبراهيم المطرودي / الشريف الرضمي وأدبه.

- ١٥- د. محمد أحمد العزب / عن اللغة والأدب والنقد رؤيا بلاغية ورؤية فنية.
- 17- د. إبراهيم الحاوي / حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي.
  - ١٧- د. بدوي طبانة / قضايا النقد العربي.
- 11- خليف سعد خليف / الاتجاه الإسالمي في الشعر السعودي الكمعاصر.
  - ١٩- د. عبد الفتاح صالح نافع / لغة الحب في شعر المتنبي.
    - ٢٠- د. أحمد محمود أبو عجمية وآخرون / علوم البلاغة.
      - ٢١- الجاحظ / البيان والتبيين.
- ٢٢ أحمد بسام ساعي / حركة الشعر الحديث من خـــلال أعلامــه فــي
   سوريا دار المأمون.
  - ٢٣- محمد على الهاشمي / أثر الإسلام في الشعر العربي الحديث.
  - ٢٤- د. عمر موسى باشا / تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني.
    - ٢٥- د. بكرى شيخ أمين / مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني.

#### « دواوين الشعر

- ١- أحمد شوقى / الشوقيات.
- ٢- احمد شوقي / الشوقيات المجهولة.
- ٣- حافظ إبراهيم / ديوان حافظ إبراهيم.
- ٤- محمد عبد المطلب / ديوان محمد عبد المطلب.
- ٥- أحمد محرم / ديوان محرم السياسيات ج٢ مكتبة الفلاح الكويت ط١
   ٤٠٤هــ.

- 7- محمد الشاذلي الخزنة دار / ديوان الخزنة دار / الدار التونسية للنشر.
  - ٧- محمود غنيم / ديوان صرخة في واد.
- ۸- عمر بهاء الدين الأميري / ديوان الزحف المقدس / دار الضياء
   للنشر والتوزيع عمان الأردن ط۱ ۱۹۸۹ / وديوان آذان الزحف.
- ٩- مأمون فريز جرار / قصائد نلفجر الآتي / دار مكة / ط١ ١٩٨١م.
  - ۱- يوسف القرضاوي / ديوان نفحات ولفحات / دار الضياء للنشر / ط۲ ۱۹۸۸م.
- 11- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني / أقباس في منهج الدعوة وتوجيه الدعاة / دمشق / ط1 ١٩٨٦م.
  - ۱۲- د. عدنان علي رضا النحوي / ديوان جراح على الدرب / دار النحوي للنشر / ط۲ ۱٤۰۷هـ.
  - ١٣- د. عدنان علي رضا النحوي / ملحمة القسطنطينية / ط١ ١٩٨٨م.
    - ۱۶- محمد الصديق / ديوان نداء الحق / دار الضياء للنشر / ط۲ در الضياء للنشر / ط۲ در الضياء للنشر / ط۲ در الضياء للنشر / ط۲
  - ۱۰ د. جمیل علوش / دیوان مواکب الربیع / منشورات وزارة الثقافة
     الأردنیة / ۱۹۸۰م.
    - ١٦- أبو الفضل الوليد / ديوان أبو الفضل الوليد.
    - ١٧- وليد الأعظمي / ديوان أغاني المعركة / ط١ ١٩٦١م.
    - ۱۸- محمد ناصر المزني / ديوان القائد الشهيد مروان حديد /ط۱ ام.
      - ١٩- أحمد أبو بكر / ديوان الوداع المر / ١٤١هـ.

- ٢٠- يوسف العظم / في رحاب الأقصى.
- ٢١- عبد الرحمن صالح العشماوي / ديوان يا أمة الإسلام.
- ٢٢- محمد هاشم رشيد / ديوان الأعمال الشعرية الكاملة / منشورات نادى المدينة المنورة الأدبى.
- ۲۳ عبد الرحمن سليمان رفه / ديوان جداول وينابيع / ط۱ ۱٤۰۱هـ / منشورات نادى المدينة.
  - ٢٤- محمد مصطفى البلخي / ديوان قنديل السعادة / دار المعراج للنشر
     والتوزيع / ١٩٨٩م.
    - ٢٥- محمد كامل الآني / ديوان عصارة الفؤاد.
  - 77- د. عبد الله أحمد قادري الأهدل / ديوان هتاف العزة والمجد / دار المجتمع للنشر ط1 1111هـ.
    - ٢٧- محمد الأخضر السائحي / ديوان الإسلاميات / المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر / ١٩٨٤م.
      - ٢٨- محمود مفلح / ديوان شموخا أيتها المآذن.
      - ٢٩- صالح عبد الله الجيتاوي / ديوان صدى الصحراء.
        - ٣٠- السَّيخ محمد المجذوب / ديوان آلام وأحلام.
          - ٣١- محمد مصطفى حمام / ديوان حمام.
        - ٣٢- معروف الرصافي / ديوان معروف الرصافي.
- ٣٣- رابطة الأدب الإسلامي / من الشعر الإسلامي الحديث / مختارات من شعراء الرابطة / ط١ / دار النشير للنشر والتوزيع.
  - ٣٤- عبد الكريم الكرمي / ديوان الشيخ سعيد الكرمي وحياته.



## رَفْعُ مجب (لرَّحِنُ الْفِرْسُ يُ رُسِلْنَهُ (لِفِرْنُ الْفِرُوفِ www.moswarat.com

# فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                                 |          |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
|            | الإهداء                                                 | <u>-</u> |
| 0          | المقدمة                                                 | _        |
| ٩          | الباب الأول                                             | -        |
| 11         | تمهيد                                                   | -        |
| ١٣         | الفصل الأول: الخلافة والخليفة تعريفات وشروط وواجبات.    | -        |
| 79         | الفصل الثاني: مراحل وأطوار الخلافة الإسلامية.           | -        |
| 47         | المرحلة الأولى: الخلافة الراشدة.                        | -        |
| 40         | المرحلة الثانية : الخلافة الأموية.                      | -        |
| ٤٦         | المرحلة الثالثة: الخلافة العباسية                       | -        |
| ٥٢         | الباب الثاني: شعر الأصداء                               | ~        |
| <b>Y Y</b> | تمهيد                                                   | -        |
| ٨٩         | الفصل الأول: رثاء الخلافة الإسلامية والتحسر عليها       | -        |
| 91         | توطئة                                                   | -        |
| 119        | الفصل الثاني: الوقوف على مواقع الخلافة والمدائن والآثار | -        |
| 171        | توطئة                                                   | -        |
| 124        | الفصل الثالث : الصورة الزاهية للخلافة ورمزها            | -        |
| 170        | القصل الرابع: أسباب سقوط الخلافة                        | ļ        |
| 177        | توطئة                                                   | -        |
| 191        | الفصل الخامس: آثار ونتائج سقوط الخلافة                  | -        |
| 779        | الفصل السادس: الحنين إلى إحياء الخلافة والدعوة إلى      | -        |
|            | الوحدة الإسلامية                                        |          |

| الصفحة        | الموضوع                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 444           | - الباب الثالث: الظواهر الفنية والبلاغية في شعر الأصداء |
| 771           | - توطئة                                                 |
| 7 / 7         | - الفصل الأول : الظواهر الفنية والبلاغية من حيث :       |
| 710           | أ- المعجم الشعري                                        |
| 7.7.7         | ب- البناء الفني                                         |
| 79.           | ج- الوحدة الموضوعية                                     |
| 797           | د- الموسيقى                                             |
| 798           | o- الظواهر البلاغية                                     |
| 711           | - الفصل الثاني: السمات العامة والخصائص المشتركة مـــن   |
|               | ديث :                                                   |
| ٣١٤           | ١- الصدق في التعبير                                     |
| 710           | ٢- الموقف والالتزام                                     |
| <b>71</b> / 1 | ٣- التقريرية والخطابية                                  |
| 771           | ٤ - المعاني الإسلامية                                   |
| 779           | - الخاتمة                                               |
| 444           | - المصادر والمراحع                                      |
| 779           | - فهرس الموضوعات                                        |
|               |                                                         |
|               |                                                         |
|               |                                                         |
|               |                                                         |
|               |                                                         |



## www.moswarat.com

alchal इन्गाण्या इस्रान्ता क्रिक्ष لي الفحر الحربي المانوف





دار الكتاب الثقامي

